العامع المعارضة المناوة

السنة الحادية عشرة العرد الثانى غرة ذى الحجم عام ١٣٩٨ه



مجلة دورية تصدر أربع مرات في العام

## الملكة العدبية السعودية الملون المارين الملوكية

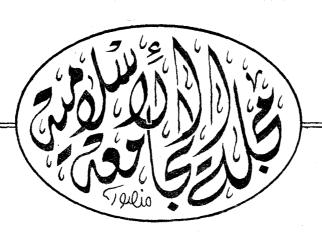

## أسرة التوليد

- فضيلة الشيخ محداً مان بن على رئيس للحريد عمير كلية الحديث الشريف والدراسات السلسية
- فضيلةالشيخ سعد ساء عضو
- فضيلةالشيخ محدالمجذوب عضو
- فضیلتالشیخ د.عباس مجوب عضید

المراسلات: ترسل إلى المجلة باسم رئيس التحرير عنوان المراسلات: المدينة المنورة الجامعة الإسلامية



### الهالقالعدد

(الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فا ن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب (١٩٧) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فا ذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين (١٩٨) ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (١٩٩)

« من سورة البقرة »



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)

« صحيح البخارى »

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة )
« صحيح البخارى »

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » . .

« روا، أحمد والترمذي « واللفظ للترمذي »

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم: « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ »

« رواه مسلم »

.

## حكمةالدد

قال رجل لعبد الله بن مسعود : علمنى كلمات جوامع نوافع . فقال : اعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وزل مع القرآن حيث زال . ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً ، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً . ( ابن مسعود »

C. 19 44



### أسرةالتحربير

في طريقنا إلى الفلبين كان لابد لنا من الهبوط في بومباى لتغيير الطائرة ، وكان علينا أن نقضى معظم الليل في ردهة المطار بانتظار موعد الطائرة التى ستقلنا إلى مدراس . وبينما أنا أغالب إغفاءة خفيفة أخذ سمعى دوي بعيد ترافق ضجة موزونة ، ثم ما زال يقترب شيئاً فشيئاً حتى انحلى لنا عن موكب يضم قرابة العشرين رجلا، كلهم من العرق الأوربي الأبيض البشرة ، الأزرق العيون ، الفارع الهيكل . كان أحدهم حدثاً لا يتجاوز الحامسة عشرة ، وبينهم واحد في سحنة الهنود .

وقد استرعى انتباهي من هؤلاء أزياؤهم الغريبة ، فهي عبارة عن سراويلات فصلت على الطريقة الباكستانية ، وفوقها قمص تنسدل إلى الركب . وكانت رؤوسهم حليقة كلها ، الا امتداداً كذيل الثعلب ، يبدأ من وسط الرأس ، ثم يتدلى إلى مؤخرة الرقبة .

كان بعض هؤلاء بحمل طبولا على شكل اسطواني، ينتهي طرفاه بفتحتين ضيقتين ألصقت بهما قطعتان من الحلد ، عليها يضرب حاملوها .

وينطلق الحميع في أناشيد محفوظة يكررونها وهم يترنحون في انتظام، وكلما انتهوا إلى فقرة منها معينة قفزوا معاً إلى الأعلى ، ثم يعودون إلى اهتزازاتهم الأولى . . وهكذا جعلوا يبدئون ويعيدون حتى نال منهم الإرهاق، وجعلت أصواتهم تخفت من التعب . . فإذا ما استعادوا بعض قدرتهم أعادوا العمل ضرباً وترنحاً وقفزاً

وإنشاداً . .

لم أستطع بادى الرأي تفسير عملهم . . وخطر في بالى أنهم محموعة من الضائعين الذين يتكاثرون هذه الأيام في شوارع أوربة وحواضر أمريكه ، قد أقبلوا على الشرق في سياحة ترفيهية ، فهم بجوبون شوارع بومباى على هذا الوضع ، إعراباً عن تمردهم على الحضارة الغربية ، التي أعطت الإنسان الغربي كل وسائل الرفاه . وسلبته مقابل ذلك كل أسباب الطمأنينة . إلا أني لم ألبث أن هديت إلى التفسير الصحيح حين أقبل رفيق رحلتي الدكتور ف عبد الرحيم ، فبين لي أن هؤلاء نموذج لكثيرين من الغربين الذين فرغت قلوبهم من سكينة الإيمان ، فراحوا يهيمون على وجوههم ، حتى احتضنهم دعاة الوثنية الهندية ، فاعتنقوا بعض مذاهبها ، ثم جاءوا إلى الهند ليمارسوا شعائر دياناتهم الحديدة على النحو الذي ترى . . فهم يؤدون هذه الحركات داخل المعابد ، ولعلهم يريدون من إجرائها في الشوارع تذكير الناس مها ودعوتهم الى إحيائها . .

وسرعان ما وجدتني مشدوداً بما شاهدته من هذه الغرائب إلى التأمل في ما وراءها من عبر وأحداث :

لقد وثبت بي الذاكرة إلى منظر بعض الطرقيين في العديد من ديار المسلمين ، وقد تحلقوا حول ( الراقص المولوى ) يعزفون له ويقرعون وينشدون ، وراح هذا يدور في وسطهم على قدم واحدة ، كخذروف الوليد ، وقد انفتحت ( تنورته ) الواسعة حتى أشبهت مظلة الطيار الهابط من الأعالي . .

ثم تتابعت على الرؤى حتى وقفت بخيالي على واحدة منها لم تزل تعمل عملها في صدور الغافلين . . إنها صورة هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ، فكان من بين مبتدعاتهم تلك الحلقات الأخرى ، التي يتوسطها ( قائد السيرك ) فتأخذ في التمايل وفق إشارته ، وقد تصاعدت من صدورها همهمات تبدأ واضحة باسم الله ، ثم ما تنفك تتغلغل في الغموض حتى تستحيل زفيراً وشهيقاً لا مفهوم له ، ثم لا تفتر ولا تهدأ إلى أن يأخذها الإرهاق ، الذي يأخذ هؤلاء الراقصين في ردهة مطار بومباي . .

فمن هنا إذن . . من رقصات الهنادك والبوذيين لآلهتهم ، قد تسرب هذا الرقص الطرقي ، الذي يسميه المضللون والمضللون في بلاد المسلمين (حلقات الذاكرين) ! . . .

ثُم أُلفيتني أُتساءل : هذا الجيل المتمرد على حضارة المادة والشهوات ، وعلى تعاليم الكنيسة ، بعد أن تمردت الكنيسة نفسها على وحي الله، حتى صارت تعاليمها مجموعة من مقررات رجال الدين . .

هذا الحيل الذى تتخطفه البوذية والبرهمية والهيبية . . وو . . لماذا أغفله دعاة الإسلام ، فلم يفتحوا أعينه على نور ربه؟ أليس الإسلام هو خاتم رسالات الله إلى عباده ؟ . .

فمن المسئول عن تبليغهم حقائقه ، إذا لم يقم المسلمون من أولى العلم بهذه المهمة؟ . . ولا حول ولا قوة إلا بالله ! . .

محالمجذوب







المماحة الشيخ عبد العزبيزبن عبد الله بن سياز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . .

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحج لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع جمة أشار اليها سبحانه في قوله عز وجل « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » فأوضح سبحانه في هذه الآيات أنه دعا عباده للحج ليشهدوا منافع لهم، ثم ذكر سبحانه منها أربع منافع: -

الأولى: ذكره عز وجل في الأيام المعلومات وهي عشر ذى الحجة وأيام التشريق. الثانية ، والثالثة ، والرابعة: أخبر عنها سبحانه بقوله: «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . .

وأعظم هذه المنافع وأكبرها شأنا ما يشهده الحاج من توجه القلوب الى الله سبحانه والاقبال عليه والاكثار من ذكره بالتلبية وغيرها من أنواع الذكر ، وهذا يتضمن الاخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته والتفكير في كل ما يقرب لديه ويباعد من غضبه ، ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قولا وعملا وعقية ، فالشهادة الأولى توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة ، لأن هذا كله حق

لله وحده ليس له شريك في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال عز وجل ؛ « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه » وقال سبحانه : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » وقال تعالى : « فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » والدين هنا معناه العبادة وهي طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي عن أيمان بالله ورسله واخلاص له في العبادة وتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم رغبة في الثواب وحذرا من العقاب وهذا هو معنى « لا إله الا الله » فان معناها لا معبُّو د حق الا الله فهي تنفي العبادة وهي الألوهية بجميع معانيها عن غير الله سبحانه وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه الاستحقاق ، وجميع ما عبدُه الناس من دونه من أنبياءً أو ملائكة أو جن أو غير ذلك فكله معبود بالباطل كما قال الله عز وجل : « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدّعون من دونه هو الباطل » . ولهذا الأمر العظيم خلق الله الحن والانس وأمر هم بذلك فقال عز وجل : « وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » وقال تعالى : « يا أنها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته والهيته وأسمائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة كما سبق بيان ذلك ، وسمى الله سبحانه دينه عبادة لأن العباد يؤدونه بخضوع وذل لله سبحانه ، ومن ذلك قول العرب : طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام وبعير معبد أي مذلل قد شد عليه حتى صار ذلولا، وهذه المسألة \_ أعنى مسألة التوحيد والاخلاص لله وتحصيصه بالعبادة دون كل ما سواه ــ هي أهم المسائل وأعظمها وهي أهم المسائل وأعظمها وهي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل والأمم حتى قالت عاد لهود عليه السلام : « أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا » وقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتوحيد : « أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب » وقالوا أيضا فما ذكر الله عنهم في سورة الصافات: « أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون » بعد قوله سبحانه: « أنهم كانوا أذا قيل لهم لا أله الا الله يستكبرون » فعلم مهذه الآيات وما جاء في معناها أن أهل الشرك يستنكرون دعوة التوحيد ويستكبرون عن التزامها لكونهم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره . .

فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الدعوة الى الله سبحانه أن يهتموا بهذا

الأمر وأن يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح وأن يبينوه أكمل تبين لأنه الأصل الأصيل الذي عليه المدار في صلاح الأعمال وفسادها وقبولها وردها كما قال عز وجل: « ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » وقال تعالى: « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون »

أما الشهادة الثانية . وهي شهادة أن محمدا رسول الله ، فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وتصديق أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه وأن لا يعبد الله الا بشريعته عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل : « وما آتاكم الرسول فخذزه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال سبحانه : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ولا هداية للصراط المستقيم الا باتباعه والتمسك بهداه كما قال الله سبحانه وتعالى ( وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبن » ، وقال عز وجل : « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السسموات و الأرض لا اله الاهو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » وصحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل أميي يدخلون الحنة الا من أبى . . . وواه البخارى في صحيحه ، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى أبى » . . رواه البخارى في صحيحه ، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهن »

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، ومن منافع الحج وفوائده العظيمة أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين يدى الله يوم القيامة ، لأن المشاعر تجميع الناس في زى واحد مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس يذكرون الله سبحانه ويلبون دعوته وهذا المشهد يشبه وقوفهم بين يدى الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا خائفين وجلين مشفقين ، وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والاخلاص له في العمل كما يدعوه الى التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه حتى يعبد ربه على بصيرة

وينتج عن ذلك توجيهه من تحت يده الى طاعة الله ورسوله والزامهم بالحق ، فيرجع الى بلاده وقد تزود خيرا كثيرا واستفاد علما جما ، ولا ريب أن هذا من أعظم المنافع وأكملها لا سيما في حق من يشهد حلقات العلم في المسجد الحرام والمسجد النبوى والمشاعر ويصغى الى الدعاة الى الله سبحانه ويحرص على الاستفادة من نصائحهم وتوجيههم ، وفي الحج فوائد أخرى ومنافع متنوعة خاصة وعامة يطول الكلام بتعدادها ، ومن ذلك الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والصلاة في المسجد الحرام ورمى الحجار والوقوف بعرفة ومزدلفة والاكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعر ، ففي ذلك من المنافع والفوائد والحسنات الكثيرة والأجر العظيم وتكفير السيئات ما لا يحصيه الا الله لمن أخلص لله في العمل وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والسير على سنته وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إنما جعل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ورمي الحار لاقامة ذكر الله » .

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في دينه ويتقبل منا ومنهم وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قلوبهم وأعالهم وينصر دينه ويخذل أعداءه انه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى مهداه . .

الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

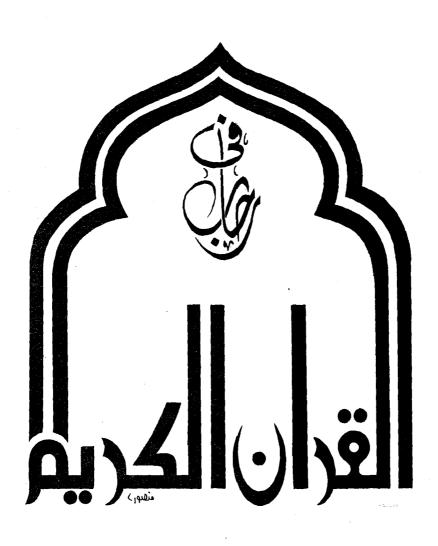

## هُنَّنْ فَضَ فِينَ ٱلحَجَّ فَلاَ مَفَتَ وَلاَفْسُوقَ وَلاَجِلَالَ فِي الْحَجَّ فَلاَ مَفَالُوامِنْ خَدِيدِيعِنْ أَمْهُ ٱللَّ

لفضيلة الشيخ أى بكرجابرالجزائرى - عضوه يئة التدييس بالجامعة الإسلامية

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله . . وبعد فهذه بعض آية من سورة البقرة وردت في سياق بيان بعض أحكام العمرة والحج رغبنا أن نستجلى بعض معانيها مع قراء محلة الحامعة الإسلامية الكرام سائلين الله تعالى أن يرزقنا هدايتها ، والعمل بما فيها إنه على كل شيء قدير . .

الحيح: إن هذا اللفظ القرآني له مدلولان: لغوى ، وشرعى ، فالمدلول اللغوى هو المشى على المحجة ( جادة الطريق ) لأى غرض كان يقصده الماشى على المحجة واكثر ما يطلق هذا اللفظ « الحج » إذا تكرر المشى إلى الشيء المرة بعد المرة .

وأما المدلول الشرعى : فالحج هو قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لزيارته وأداء مناسك حوله .

وآل: فيه للتعريف العهدى فالمراد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات:

أنه الحج الشرعى الذى فرضه الله تعالى على عباده المؤمنين: من استطاع منهم سبيلا، والسبيل هي الـزاد والراحلة مع أمن الطريق ووجود محرم بالنسبة إلى المؤمنة.

وأركانه التي لا يتم إلا بها أربعة الإحرام. وكونه من الميقات الذي حدده الشارع واجب ، والطواف وهو طواف الإفاضة ، والوقوف بعرفة الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ساعة من بعد ظهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى قبيل طلوع الفجر من ليلة العاشر منه .

وهو فرض مرة في العمر ، وما زاد فهو نافلة مرغب فيها وتطوع محمود محبوب

أشهر: الأشهر: جمع شهر وهو عدة أيام وليالى لا تزيد على الثلاثين يوماً ولا ننقص عن التسعة والعشرين . والمراد من الأشهر هنا : شهور الحج الثلاثة وهي: شوال ، وذو القعدة وعشر ليال من أول شهر ذي الحجة. ومعنى كونها أشهر الحج : أن الإحرام بالحج لا يكون إلا فيهاً . فلو أحرم أحد بالحج قبلها أو بعدها كأن يحرم بالحج في شعبان أو رمضان ، أو في المحرم أو صفر لما صح إحرامه ولتعنن عليه أن بجعله عمرة . أما أشهر الحج فله أن محرم في أي يوم منها ويستمر على إحرامه إن شاء إلى أن محج ، وله ان يفسخ حجه إلى عمرة .

معلومات: معروفات لدى سائر العددنانيين من أولاد اسهاعيل بن ابراهيم عليها السلام، إذ جدهم اسهاعيل بنى البيت مع والده إبراهيم وحجة معه، وتعلم أداء المناسك وعرف كيفيتها من والده إبراهيم الذى أوحى الله تعالى اليه مها وعلمه إياها، استجابة منه تعالى له لما دعاه

بقوله: (وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم).. وكان هذا الدعاء من ابراهيم واسهاعيل وهما يرفعان قواعدا البيت كما حكى القرآن ذلك عنها في قوله من سورة البقرة: (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسهاعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الرحيم)...

فمن فرض فيهن الحج : لما كان للحج أشهر معلومات لا يحرم به في غيرها فعلى من فرض على نفسه الحج فيها أى ألزم نفسه به وأوجبه عليه حيث أحرم به من الميقات قائلا: ( لبيك اللهم لبيك . . لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لله لك لبيك اللهم للك لا شريك لك لبيك ،

فعلى كل من أحرم بالحج أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال لأن التلبس بها أو بواحدة منها يفسد الحج أو يخل به فيحرم الحاج القبول والثواب .

فلا رفث : الرفث : الحباع ، ومقدماته من النظر بشهوة ، واللمس باليد

أو المباشرة بالحسد والكلمة المريبة الدالة على الحباع ، الداعية إليه المفكرة فيه .

و نفيه في هذا اللفظ القرآني ( فلا رفث ) . منعه منعاً كليا يحيث لا يوجد شيء منه ألبتة حتى ينهى عنه من يفعله ، وهذا التوجيه للاية خير من توجيه من قال إذن النفى هنا بمعنى النهى غير أنه أبلغ منه ، فيكون اللفظ خراً ومعناه الإنشاء .

ولا فسوق: الفسوق: مصدر فسق المرء يفسق فسقاً وفسوقا إذا خرج عن طريق الحق والصواب. والمراد به هنا: الخروج عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بترك ما أمرا به من مناسك الحج وغيرها من سائر فرائض الدين وواجباته، وبفعل ما نهيا عنه وحظرا فعله من محظورات الحج وغيرها من كل ما حرم الله ورسوله من المعتقدات والأقوال والأفعال.

فلا ينبغى أن يوجد شيء من الفسوق في الحج ، لأنه يفسده ويذهب أجره ويحرم فاعله مغفرة ذ نبه ورضا ربه . ولا جدال : مصدر جادل يجادل جدالا و مجادلة إذا مارى في

شيء ، أو خاصم فيه غيره ، ليقطعه عن حقه ويثنيه عن مراده .

الحدال هنا اللحج في الخصومة والمبالغة في المماراة مما يؤدى إلى قول باطل أو فعل حرام كسب أو شم أو انتقاص ، أو إهدار حق ، أو إثبات باطل .

والحدال الذي يريد به صاحبه إبطال حق ، أو إحقاق باطل هو حرام على كل حال وفي أي زمان أو مكان ، والحدال الذي يريد به صاحبه العكس وهو احقاق الحق ، وإبطال هو واجب على كل حال الباطل هو واجب على كل حال غير أنه بالنسبة للمتلبس يعبادة الحج لا يجب عليه ولا يطالب به ، لأن في العبادة المتلبس بها شغلا يمنعه من القيام بواجب إحقاق الحق أو إبطال في الباطل شأنه شأن من هو في الصلاة . الباطل شأنه شأن من هو في الصلاة . ولما عرف بالمشاهدة أن الحدال في ويؤدى الى السباب والمشاعة وهما عرمان لا سما في الحج

### وما تفعلوا من خير يعلمه الله :

إن معنى هذه الحملة الشرطية هو الترغيب في فعل الحسير في الحج ، أي خبر كان يريد به فاعله وجه

الله تعالى فان الله تعالى نجزيه به ويثيبه عليه .

والحجملة وان لم تذكر الحزاء على فعل الحبر واكتفت بذكر علم الله تعالى بالحبر المفعول فاين لازم علم الله تعالى بالخبر الذي يفعله الحاج وهو متلبس بالّحج ، لازمه الحزآء عليه والمثوبة به . ولعل السر في عدم ذكر الحزاء في هذا التركيب القرآني أن الله تعالى لا يثيب على محرد فعل الحنر ، وإنما على خبر علم الله من فاعله أنه أراد به وجه الله تعالى وحده ، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال الصالحة إلا ما كان اوجهه خالصاً . ومن هنا وضع علم الله تعالى جزاء لفعل الشرط ، واكتفى به عن ذكر الحزاء بالثــواب . فليتأمل هذا فا نه مهم .

وهذه الجملة : وما تفعلوا . . . تعتبر قسيمة الجملة القرآنية التي سبقتها وهي فلا رفث ولا فسوق الخ ، إذ الأولى فيها تحريم كل ما يخل بعبادة الحج فيفسدها او يبطل أجرها ، وهذه فيها الترغيب في فعل الخبرات من إطعام الطعام وإفشاء السلام . وإزشاد ضال ، أو تعليم جاهل .

وباجتناب كل ما يفسد الحج أو يخل به ،وفعل الخيرات يتوفر به وصف البر للحج المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة)..

وهذه هي هداية هذه الآية الكريمة : أن يحرم المؤمن بالحج في أشهره التي حددت للاحرام به فيها ، فاذا أحرم تجنب كل ما يفسد عليه حجه أو يخل بكماله من سائر المعاصي كترك ركن من أركانه أو إسقاط واجب من واجباته ، أو غبرها من فرائض الدين وواجباته أو فعل محظور من محظورات الحج أو غيرها من كل ما حرم الله ورسوله من المعتقدات والأقوال والأفعال . وأقبل مع ذلك على الصالحات يفعلها ، وآلحبرات يسابق إليها ويسارع فيها مدة ما هو متلبس بعبادة الحج حتى يفرغ منها وقد أبرها الله تعالى له وأثابه عليها فغفر ذنوبه وهيأه لدخول جنته كما جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)، (والحج المرور ليس له جزاء إلا الحنة ) . .

هذا ولنستشف مع القراء الكرام

بعض أسرار هذه العبادة فنقول :

ما أشبه الحج بدعوة رسمية وجهها أحد الملوك إلى خدمه وعبيده بواسطة أحد خواصه والمقربين عنده ، ليزوروا بيته ، وليحظوا منه بالنوال والعطاء . . ونظراً لتفاوت استعداد المدعوين ، واختلاف ديارهم قربا وبعدا جعل مدة الزيارة هذه شهرين وعشر ليال ، ليتسنى الحضور في هذه المدة لكل المدعوين مها تناءت ديارهم وبعدت أقطارهم .

وأخذ المدعون يتوافدون ومن كل حدب وصوب ينسلون حثى تكامل الوفد ووجب الرفد فحدد لهم موعداً وخصص لهم مشهداً هو يوم عرفه ليتجلى لهم فيه ويمنحهم بحسب إخلاصهم في خدمته جوائز إحسانه ، وعطايا أفضاله ، فحسن أن يحرجوا يوم التروية في ملابسهم الرسمية التي دخلوا بها حرم مولاهم ، وحمي من د عاهم فینزلوا بمنی استعداداً حتى إذا طلعت شمس يوم الموعد المحدد كانوا على أتم استعداد لحضور ذلك المشهد ، فينزلوا بنمرة أول النهار وما إن تزول الشمس وتدنو ساعة الحضور ، وقد طعموا وشربوا وتطهروا ، ونزلوا المصلى فصلوا فرضهم معاً جمعاً وقصراً ، كل

ذلك تفرغا منهم للمناجاة واستعداداً للملاقاة ، واندفعوا متدفقين على ذلك الميدان الرحب الفسيح «الموقف بعرفة» ووقفوا – وكلهم رجاء – باكين خاشعين سائلين متضرعين ، ولم يزالوا كذلك حتى يتجلى لهم مولاهم ويعطيهم سؤالهم ومناهم فيكرم المحسنين منهم ويعفو عن المسيئين ، وقد باهي بهم ملائكة الساء ، وأشهدهم على ما منحهم وأعطى .

ولما تتقض تلك الساعات التى تزن الدهور بغروب شمس ذلك اليوم الذى يفضل العصور يأذن لهم مولاهم بالانصراف وقد ارشدهم الى محل النزول (مزدلفة) ليبيتوا ليلتهم في مجة وسرور حتى إذا اصبحوا وقفوا بالمشعر الحرام ذ اكرين لمولاهم رفده وإحسانه شاكرين له أفضاله وإنعامه .

(فا ذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم ) . . وبعد أن يسفروا يخفون عائدين الى بيت مولاهم ومكان تجمعهم ولقياهم ، وفي طريقهم يشفون صدورهم ويذهبون غيظ قلومهم من عدوهم فيرمونه بمنى بسبع حصيات .

وهناك بمنى وقبل زيارة بيت مولاهم يلقون تفثهم ، ثم يقبلون على البيت زائرين ولإنعام مولاهم شاكرين ، فيطوفون ببيته ويسبحون محمده ، ويذلك يكونون قد أشهدوا على أنهم حضروا الحفل المشهود ونالوا الرفد الموعود . وهاهم اولاء قد عادوا ليسجلوا أسماءهم في سجل الحضور وليعلنوا أنهم من أكرم الزوار .

ومن المعلوم أنه ما تم لهم حضور المشهد المفضل الذى شهدوا ولا تمكنوا من إجابة الدعوة التى اجابوا إلا بعد جهد جهيد وعناء شديد لبعد ديارهم ، ولخروجهم عما اعتادوا من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب فما أحوجهم والحال هذه إلى أيام راحة واستجام في مكان هادىء

ومنزل طيب مريح فسيح حتى إذا استراحوا واستردوا من قواهم ما فقدوا ودعوا بيت مولاهم وانصرفوا

وما أكرم مولاهم وما أعظم حفاوته بهم إذ أعد لهم فجاج منى الفسيحة ورحامها الطيبة المريحة وعزمهم لأقامة ثلاثة أيام ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه فيقضونها في متع كثيرة بين ترويح للروح وغذاء للبدن فيهللون ويكرون ويأكلون ويشربون حتى وأبدانهم عادوا إلى البيت فودعوا وانصرفوا والكل يضرب في طريق وانصرفوا والكل يضرب في طريق بلاده عائداً إلى وطنه وموضع ميلاده.

فيارب ردهم سالمين وسلام عليهم في العالمين



# المستقرانية المستق

لفضيلة الشيخ عبدالفتاح عنشماوي المدرس بالمعهد الثاسوي

بسم الله الرحمن الرحم ، ونصلى ونسلم على من نزل على قلبه الكتاب المبين ، ثم بعد ، . . لما كان كتاب الله لا تنتهى عجائب في الدنيا والآخرة ، ومن أعاجيب كتاب الله هذه الآية التى نريد – إن شاء الله – أن ثمر بها بقدر ما يفتح الله علينا به ، وليس الأمر أمر آية تفسر ، أو كلمات تقال و تسمع ، لأن الكلام ما أكثره حتى ولو كان كلام خير ولكن المطلوب كله أن نسمع و نعقل و نعمل وإلا فكل كلام يكون على غير ما ذكرنا محرد كلام وحديث طلى حلو المسمع . .

تم تعليق بعد ذلك بالرضا أو بعدمه على ما قيل وسمع ، ولا يستقر شيء في القلب ، ولا تتحول الأحاديث إلى العمل تطبيقا لما سمع ، ألا فلنرح أنفسنا من الآن ولنسكت ، وكل يعمل على شاكلته ، ثم بعد ذلك ربكم أعلم عن هو أهدى سبيلا ، إلا أن الحامعة الإسلامية التي ما قام بناؤها الشامخ الآن إلا على أساس التعريف بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله

عليه وسلم ، داخل الدولة وخارجها وما أظنى أبداً أتملق أو أرائي أحدا معاذ الله ، فإ بقى لى شيء بعد سي هـندا أرائي من أجله ، وإنما الذي بقى لى في هذه الدنيا هو أن أقول كلمة الحق لأهلها ، وكلمة الباطل لأهلها أيضا ما استطعت إذاً فالحامعة تقـوم في كل محال ترى فيه مناسبة بتبليغ كلام الله إلى الناس حيثًا عن لها ذلك وأمكن ، وكان

والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخــر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتي المال على حبه ذوى القربى واليتـامي والمساكن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتي الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحن البــأس ، أولئك الذين صدقواً وأولئك هم المتقون ) الآية ١٧٧ من سورة البقرة. هذه الآية التي اخترتها لأجعلها موضوعي في هذه المجلة ، ولا أدعى أبدا بأنني قد أحطت علما بكل ما في هذه الآية ، ولو ادعيت ذلك أكون قد قلت شططا ، وطلبت أمرا ليس سهلا بلوغه ، ولنبدأ بغير مقدمات طويلة ، سائلا الله أن يفتح الآن القلوب قبل أن يطلق اللسان بالقول ، وأن بجعلنا نأخذ بعد ذلك معنا ما سمعناه ، عسى الله برحمته أنى نجعل هذا الموسم موسم خير وبركة لكل حجاج بيته ، وليس كما قال صلوات الله عليه : ( يأتي زمان على الناس من أمتى ، يحج أغنياؤهم للنزهة ، وأوسطهم للتجارة ، وقراؤهم للرياء ، وفقراؤهم للمسألة ) نعوذ

الصورة الَّتي ترونها ، كتاب الله يتلى ويفسر ويبين ، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى وتشرح وتوضح ، ما يتُصل منها بالحج أو بغيره فدين الله شامل لكل شيء ، والحج جمع جامع ممكن أن يقال فيه أياً مما قال الله وما قال رسوله، فلا تجاسوا هنا على أساس أن تعرفوا فقط ما هو الطواف ، وما هو السعى وما هو الوقوف وما هو الرمي ، لا إن هذا الموسم يمكن أن يكون موسم الإسلام كله ، وبجب أن محاط بقدر الإمكان عا في دين الله قولاً وتوضيحاً في أشهر الحــج المعدودات ، وعلى هذا فقد أردت أن أزيد على ما تعوده الناس في موسم الحج ، مما كادوا أن علوه من الاقتصار على الحديث عن آلحج وما يتصل به وكأنه لا يعيش الانسان في الحج إلامع هذه الكلمات أوالتحركات، ولهذا اخترت آية من كتاب الله ، لأفسرها بما يفتح الله به على ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ونقرأ الآية المعنية أولا ( ليس الىر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

القبلة جهة المشرق ، والمسلمون فرحوا بالتحول الحديد ، فأصبح الأمر له ثلاث دعائم ، لنأخذ من هذه الدعائم الثلاث كلمة ( البر ) في النهاية بعد ذلك ، اليهـود يريدون المغرب و النصاري يريدون المشرق، والمسلمون سروا بالبيت الحرام ، وكل اعتقد صحة وجهته ، ولابد أن يكون الحق في جانب واحد من الثلاثة ، ولن يكون الحق إلا ما أنزله الحق عندما حدد الوجهة ،ومع ذلك خشى أن يكون الأمر محرد اتجاه إلى مكان ، وليس اتجاها إلى من شمل سلطانه الزمان والمكان، فقال سبحانه ليدخل الفرق الثلاثة في الآية موجها القول إليهم جميعا حتى إلى أصحاب الوجهة الحقة ، وجهة البيت الحرام ، فقد يتجهون هم أيضاً بأجسادهم إلى بناء الكعبة ينحنون ركوعاً ويخرون سجودا ، ولكن الوجهة ليست إلى الله في علاه، والعقيدة غير مصفاة ، ويصبحون بذلك يؤدون الصلاة عادة وليست عبادة ، وهنا لا يصبح الفرق كبيراً بينهم وبن من اتجهوا إلى المشرق أو المغرب ، فلابد من الحهة والوجهة وهنا يكون البر وليس دون ذلك،

بالله من أن نكون الآن كذلك ، ونعوذ بالله من أن نعيش إلى هذا الزمان ، إنما نسأل الله أن نكون الآن في حج خالص لوجهه ، ولنبدأ في تفسير الآية . ( ليس البر أن تولوا وجوهكم) ، صحيح أن هذه الآية نزلت لأكثر من سبب ، فقد أفهمنا علماء أسباب النزول أنه قد يكون لنزول الآية سبب واحد ، وقد تكون لأسباب عدة ، ولكن لا أريد أن آخذكم معى في خلافات العلماء ، وإنما القصد هو أن نأخذ شيئا ممسوكا ميسرا بمكن الاستفادة منه ، ولا بد من مقدّمة بسيطة جداً ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل الآية ، لما أمر اللهرسولهصلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة إلى اليت الحرام ، خاض اليهود والنصاري ، وقالوا ما قالوا ، فاليهود أرادوا أن بجعلوا القبلة جهة المغرب ، أي جهة بيت المقدس ، ودعوني الآن مع الآية ، وكثيرا ما تشد الحوادث المؤلمة الإنسان بعيَّداً عن قصده ، وقد يلام عندئذ أو لا يلام ، فذعونا الآن من مأساة بيت المقدس ، ولنكن عند كلامنا المحدد بالآية ، والنصــاري طلبوا أن بجعلوا

الآية في بقيتها ، إذاً فكلمة الإممان وهي الشهادة بالوحدانية ، هي تلك التي أقام الله عليها دنياه وأخراه ، وبغيرها خربت دنيا الناس وأخراهم إذاً فلا بد أن تفهم ليعمر بها المؤمن ما هو فيه وما هو آتيه ، ولا يكفي فيها أبداً ترديد الببغاء ، كما لا يكفى فيها محرد التعبير المحفوظ من أن معنى لَا إِلهُ إِلَّا الله لا معبود محق سواه ، وإنما بجب أن نعود بعيداً لنعرف أولا كلمة التوحيدحتي نصل مها إلى ما حفظنا من تعاريف ، فنقول إن الله لما خلق البشر لم يبدأ بترهيبهم وإنما بدأ بترغيبهم ، لما عرض عليهم في صورة البشريّ الأول ، فأول ما عرض عليه جنته ولم يره ناره ، فوقعت المعصية فيها وتركت الحنة إلى شــقاء الأرض، وأول ما حدث عليها من إنسان اختار ما يدخل النار ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين ) الآية ٣٣ من سورة المائدة ، ولما تكونت أول محموعة بشرية استحقت أن يرسل فيها أول رسول ، ما بدأوا دنياهم إلا بيغوث ويعوق ونسرا ، ومن هنا عرفنا لماذا بدأت كلمة

يوجد البر، فقال عز من قائل: ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) فبدأت الآية بنفي جهتي النصارى واليهود شكلا وموضوعا فبقيت جهة من الثلاث لم تنف إشارة إلى أنها الحقة ، ولكن لينقى حقها من كل كدر، ألزمت الآية أصحابها بسمات معينة كعقد لؤلؤى رائع إلى آخر كلماتها ، والبر في تفسيره العام هو كل طيب يعتقد به أو يقال به أو يعمل به ، وأول طيب يعتقد به هُو يداية ما ذكرته الآية من أمر أهل البر ، ( ولكن البر من آمن بالله ) والإيمان بالله أمر طيب خفي يظهره قول طيب جلى ذكرته أكثر من آية (ألم تر كيف ضرب الله فمثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة)، الآية ٧٤ من سورة ابراهيم والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد يترجم بها الأىمان، وقوله سبحانه (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق لها وأهلها ) الآية ٢٦ من سورة الفتح ، وكلمة (التقوى) هنا أيضا هي كلمة التوحيد ، لا إله إلا الله ، والإيمان كله هنا ، ومن هذا الكل يتفرع الحزء الذي ذكرته

أُوحى به وليس القرآن فقط (والنبين) سواء من نزل عليه كتاب وكلف بشريعة ، أو من وقف أمره عند النبوءة ، وعند هذا القدر من الآية نقول ، إن البر بدأ بالإيمان بالله وهو سبحانه الغيب الأعظم ، ادخر رؤيته البصرية في الآخرة لمن آمن به في الدنيا غيبا مكتفيا بعجائب صنعه ومعجزات رسله ، فآمن تبعا لذلك بكل غيب أخبر عنه ، فالملائكة غيب لم يرهم الناس إلا الندر الموحى إليه ، والكتب غيب لم يدرك حقيقة نزولها إلا من نزلت عليهم ، والصلة بين النبيين وربهم غيب لا تلمس ولا تتصور ، فالإيمان سدا الغيب هو ملء القلب بضياء المعرفة ، فتبدأ الآية عندئذ بوضع الصفات التالية من صورة البر على تلك الركائز الراسخة، الراسية رسو الحبال أو أو أشد في قلب الذي عرف ، (وآتي المال على حبه ) ، فالإنسان لا شيء أعز عليه بعد روحه من المال ، بل كثيرا ما كنت أسمع من يقول: المال عديل الروح، والمال هنا يشمل كل ما عيل إليه الإنسان ، من ذهب وفضة وأنعام وحرث، وللمفسرين

التوحيد بالكفر قبل الإيمان ( لا إله ) من هذا كله ، لا شيطان تعبد بطاعته عندما ينزغ ، ولا للهوى تتبع حتى تقتل ، ولا ليغوث تدين بالضلال المبن ، انطق أولا بالكفر بما عدا الله ، فلا إله من هذ اكله ، إلا الله خالق هذا كله ، فأنت نظفت القلب أولا مما عدا الله ، ثم ملأته بالإمان بالله ، فلم يعد فيه فراغ لسواه ، فيصبح بعد ذلك لا معبود محق سواه ، وتكون قد أدركت بوضوح معنى ( لا إله إلا الله) ، فهو وحده الذي بجب أن يعبد من كل خلقه ، ( واليوم الآخر ) ن ، ولم يقل : واليوم الثاني ، لأن الآخر هو الذي لا ينتهي حقيقة أو ذكرا فلا شيء يخلفه ، أما الثاني قد يكون بعده ثالث وهكذا ، فالآخرة حياة بعد موت ليس فيها موت ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الآية ٥٦ من سورة للدخان والإمان يقتضى التصديق بالخروج من ألحدث إلى حياة لا تنتهي ، ( والملائكة ) وهم سكان السماء المكرمون ، ومنهم كثير ينزل إلى الأرض لأعال هم بها مكلفون ( والكتاب ) يشمل هنا كل كتاب

ثیاب مطرزة ، ما داموا محهولین وليسوا معروفين بالاحتراف للسؤال، فقد تكون طارئة كبرى ونازلة عظمى حلت بهم فأتربت أيدبهم، وبقى عليهم أثر نعمة ذهبت ، فلا بجوز تعنیف السائل علی مظهر يبدو منه عدم حاجته إلى السؤال ( قول معروف ومغفرة خــــــــر من صدقة يتبعها أذى ) آية ٢٦٣ من سورة البقرة ، ( وأما السائل فلا تنهر ) آية ١٠ من سورة الضحى ، وما أبعد الفرق بن اليد التي أعطت واليد التي أخذّت ( اليد العليا خبر من اليد السفلي ) والخبرية هنا على لسان الصدوق صلى الله عليه وسلم تشمل الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا يداكتفت واغتنت وعزت ، فامتدت لتعطى وليس لتأخذ ، ويد افتقرت واحتاجت فأمدها الفقر لتأخذ لا لتعطى ، وفي الآخرة أجرت اليـــد التي أعطت لأنها شكرت ، والثانية لا أجر لها على ما أخذت ، بل قد تعاقب إذا كانت امتدت مستمرئة سهولة السؤال عن السعى الحافظ لماء الوجه ، أما المؤتي فهو بنيته يثاب على كل حال ( وفي الرقاب ) . وهنا تقدير تفسري بن « في » و « الرقاب » ، أي ( وفي

عندئذ رأيان ، لأن إيتاء المال ذكر هنا ، وإيتاء الزكاة سيذكر بعد في نفس الآية ، فقيل عن إيتاء المال هنا هو نفس إيتاء الزكاة وإنما الذكر الأول للايتاء هو أوجه الصرف ولمن تعطى ، وقيل إن القصـــد هو الحق الذى في المال سوى الزكاة المفروضة، بل ورأى ثالث استنبط من (الصدقة على القريب صدقة وصلة ، ( ذوى القربي) وتبع ذلك في الترتيب (واليتامي) فاليتم قطع أليم لحنو عظيم بالقلب واليد كان يمد لليتيم قبل أن يأتم مموت أبيه ، ومد السال إليه بعد . ذلك امتداد لحزء عظيم كان قد انقطع عنه باليتم لما مات العائل ( والمساكين ) ، وكلمة المسكين تعبير عن الَّذي أسكنته وأذلته الحاجة، فانزوى وانطوى على همه ، فيحوله الإيتاء من أهل السخاء إلى إنسان متحرك متصل بالمجتمع ، يعمل معه أخذا وعطاء بالمال الذي أوتيه (وابن السبيل ) ، سالك الطريق إلى غاية لم يبلغها لنفاد ما يبلغه ، فيعينه ما أعطيه على إدراك مقصده والاجتماع بمطلوبه ليفرح ويسر بعد غربة ، وانقطاع ووحشة ، (والسـائلين)، ولو كآنوا على جياد مسومة وتعلوهم

فك أو إعتاق الرقاب ) المسلوبة الحرية ، من عبيد وإماء وأسارى ، كأن يعتق ما عملكه من عبد أوأمة تاركا تمنهما صدقة لله ، أو يشترى الرقاب ويعتقها كما فعل أبو بكر رضى الله ، أو يفتدى الأسر ليطلق من ﴿ إِسارِه ، ولكن لنا وتَّفَّة عند كلمة الرقاب ، فقد جهل علينا الحاهلون لما قالوا إن الإسلام يدعو أن عملك الإنسان أخاه الإنسان كما عملك شاة أو بعيرا ، وما من وصف يليق مهم إلا أنهم أعداء جاهلون كما قلت ، وها هي كلمات الآية تخزبهم وتغشى أعينهم ، فهي هنا لا تأمر بفك الرقاب فقط وإنما تفهم المؤمن بالله أنه لا يتم له الإعمان ومحوز صفات البر إلا إذا كان من المخلصين للعبيد من عبوديتهم ، حسية أو معنوية ، ولقد أعلنها الإسلام حربا غليظة لما جاء ووجد مصيبة الرق وتجارته تملأ فجاج الأرض كما يتاجر في الخراف والحمير ، بل وجعل من ألزم الكفارات إذا وقعت المعصية من المؤمن أن يعتق رقبة إذا أحب أن يسارع إلى المغفرة ومحو الذنب ، و فالمظاهر من زوجته يلزم بعتق رقبة

ولا يقبل منه ما دون ذلك إلا إذا كان لا يملك رقابا ، ونفس الأمر للمفطر في رمضان ، وللواقع في يمينه ، وهكذا ، بل من غيرهذا وذاك جعل الله تعالى من أعظم القربات إليه عتق الرقاب ، إن المتخرصين علينا قد علموا ذلك وعموا عنه ، فهي العداوة للاسلام ولا شيء غير ذلك ، لقد قضينا ولا شيء غير ذلك ، لقد قضينا على الرق كما أمر ديننا ، وهم لا زالوا يتاجرون في الرق ويستعبدون ويستعمرون .

لكن إتيان المال المجموعة الآنفة من قوله تعالى ( وآتي المال على حبه ) إلى ( و في الرقاب ) وضع لها المفسرون شرط الحاجة من هؤلاء جميعاً إلى المال . أما من ملك المال وبخل به على نفسه فلا يعطى من مال غيره مها كانت الصلة، ( وأقام الصلاة ) ، وإنه وإن كانت الصلاة الصلاة ) ، وإنه وإن كانت الصلاة مي قمة العبادات المؤداة بدنياً بعد رسوخ الإيمان قلبيا ، فأين ترتيبها اللفظى في الآية لا ينقصها عن ترتيبها المعنوى الثابت لها على كل العبادات ، لأن الآية ذكرت الأمور التي يتكون منها الله على صورة

التي تحدثت عن الصلاة في القرآن من النذر ألا تذكر معها كلمــة ( إقامة ) أو ما يشتق منها ، فتجدها بالماضي ( وأقام الصلاة ) وبالمضارع ( ويقيم الصلاة ) وبالأمر ( وأقم الصلاة) وباسم الفاعل ( والمقيمين الصلاة ) ، وقُد لحص تفسير الإقامة في أربع ؛ أن تؤدى في أوَّل وقتها وأن تكون مع الحياعة في المسجد ، وأن تكون تامة كأملة الأركان قراءة وركوعا وسجودا وخشوعا ، وألا تصاحبها المعاصى التي تضيع ثوابها (إن الصلاة تنهىءن الفحشاءُ والمنكر) هذه الأربعة هي ما تقام بها الصلاة كما أمر الله تعالى ، وبغيرها تكون صلاة ولا تكون إقامة صلاة ، يراه الناس يصلي وقد لا يراه الله كذلك ( وآتي الزكاة ) ، سبق في المجموعة الثانية قوله تعالى : ( وآتي المال ) ، فايتاء المال إطلاق ، وإيتاء الزكاة تقييد ، وأخذ ذلك من إجبار الدابة على قيدها في مكان أمانها ، وعندما يؤدى القصد من القيد حيث لا خوف على الدابة فتطلق لتز داد حركتها داخل الحظيرة وخارجها ، فالزكاة قيد يلزم به المؤمن أولا حسب القدر

أقسام ثلاثة ، كل قسم يضم مجموعة متحدة الغاية ، فالمجموعة الأولى غايتها رسوخ اليقين في صدر المؤمن إلى قوله تعالى : والنبيين ، ومحموعة القسم الثاني تنظيم المجتمع الإسلامي وإحكام صلته ببعضه ليتآخى فيستقر ويأمن وذلك من قوله سبحانه : ( وآتي المال على حبه إلى . . وفي الرقاب ) ، والقسم الثالث في آخر الآية غايته صقل النفس والتسامي مها لتتم لها السعادة بالعبادة الموجودة في هذه المجموعة ، وبدأ سبحانه هذه المجموعة بإقامة الصلاة ، ونلاحظ هنا أنه سبحانه لم يقل هنا ، وصلى ، أو : أدى الصلاة، لإن الذى محرك حسده بالصورة المعروفة للصلاة ، يكون قد صلى أو أدى الصلاة ، ولو لم يتم ركوعها ولا سجودها ، ولو جمعها جميعها آخر النهار وفعلها جملة واحسدة يكونقد صلى أو أدى الصلاة ، ولو صلاها في بيته وليس مع الحاعة يكون قد صلى أو أدى الصلاة ، وهكذا ، ولكنه في كل هذه الحالات لا يكون قد أقام الصلاة ، وإقامتها شرط في قبولها، ولهذا كانت الآيات

الثاني ، فانقطعت الصلة ونبت البغض وأصبح نداء المعدة لدى الحائعين الضائعين هو النداء الملبي دون النظر إلى مصدره ولو كان نداء إلحاد أو ارتداد ، والمسلمون هم السبب ثم يتباكون إذا استشرى الداء ، فلا فرض أدوه ولا مستحب فعلوه فجنوا شر مخالفة الكتاب ومحافاة السنة بما نحن غارقون فيه اليوم وبما هو معروف للكل وإلى الله المشتكى . ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) ومشكلة الوفاء بالعهود والوعود في مجتمع مسلمي اليوم أمر آخر نتج عن تركه وعدم الوفاء بما يقال أو يتعهد به على مستوى الفرد والمجموع والحكام، أننا أصبحنا نعيش في بحر متلاطم قوامه عدم الصدق وفقدان الثقة وسوء الظن وعدم اطمئنان النفس إلى غبرها ، حتى الوعود والعهود المكتوبة يتلاعب لها ويتحايل على نقضها ، ويدخل في ذلك مواثيق المنظات ومعاهدات الحكومات ، ذلك لأن الأصل الملزم للوفاء بالعهد لم يعد موجودا في الصدور ، وهو خشية الله وخوف عقابه إذا وقع

المقرر بالشرع ، فأين أني المال على حبه بعد ذلك \_ كما ذكرت الآية آنفا قبل ذلك ـ فهو من سمات البر ومتماته ، ولقد سبق إيتاء التطوع قبل إيتاء الفرض ليعلم والله أعلم أن الزيادة في الخبر وإن لم تفرض لها عند الله قدرها العظيم ، فيعطيها المؤمنون السابقون في الخبرات أهمية الفرض طمعاً فها عند الله تعالى من جزيل الأجر وعظم المثوبة ، فمجتمع يكون على هذه الصورة وقد اتبع توجيهات السهاء وسارع إلى العمل مها لا بمكن إلا أن يكون محتمعا سعيدا رغيدا ، وهل يمكن أن يكون لكيد الملحدين وسموم الشيوعين مغمز يشيعون أو مدخل يلجون ، لكن لما منع محتمعنا اليوم زكاة الله منعوا تبعا لذلك من باب أولى إيتاء المال فها سوى الزكاة ، حيث أحضرت الأنفس الشح مع زيادة المال لدى الأغنياء في هذا الزمان ، لقد أصبح المجتمع الأسلامي اليوم فريقين ، فريق بات فيه الثراء دولة بن الأغنياء وفريق بات الثرى مأواه يتقلب عليه جوعا ومناما ، لأن الفريق الأول قطع مدد الله المفروض عن الفريق

ونسينا أن ما عسى أن نكر هه قد يُكو ن خبرا لنا وأن العكس أيضا قد يكون ولمَاذا نذهب بعيدا في التدليل بعدم الصبر ، ونحن الآن في مني نعيش التجربة كاملة ، أرأيتم ما يفعل الناس عند الحمرات أثناء الرجم، هذا يدفع هذا ، وهذا يسيء إلى هذا بلسانه أو بيده ، واستعملت القوة البدنية وسط هذا الزحام لزيادة آلام الناس وعنائهم ، وأكثر ما وقع مهم الحيف أهل الضعف من النساء والعجزة والمرضى وكبار السن ، هل هذا هو الصبر في أعظم المواقف الذي متحن فيه أهل الإممان ويظهر منهم حقيقة الصبر ليعظم لهم الأجر؟ وإذا تعرضنا لما محدث عند الطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة لقلنا كثىرا مما ترونه جميعا معى ، بل إن عدم الصبر مع فريضة الصبر هذه وهي فريضة الحج يظهر جليا على كثير من الحجاج وهم جلوس داخل خيامهم ، فتراه ناقها لأنه ما تصور وهو في بلده مرفه مدلل أنه سينام في ظل قطعــة قماش وأن الرمل هو الفراش ، وأنه لو استطاع أن يرسل في استدعاء خلف الوعد أو خيانة العهد ، وإنما ديدن اليوم أن يظل الوفاء ما ظل النفع الذاتي أو الحوف من ضرر يتوقع ويصبح العهد هباء إذا لم يخش من نقضه ضرر لدنياه ، ولا على باله شيء من سوء عاقبة حتى بحيق المكر السيء بأهله ، وعندها فقط يتذكر العهد بعد فوات الوقت ( والصابرين في البأساء ) ، قالوا عن البأساء أصلا إنه الفقر الشديد، على أنه المذل للنفس الإنسانيةوالمهن للكرامة البشرية بأكثر مما عداه مما يصاب به الإنسان ، ولكن يدخل في البأساء أيضا كل ما تبتئس به النفس وتكتئب فما بعد الفقر الذي هو أشد ما محزن ويبئس ، فلا تجوز لمن يبتئس أن ييأس ، فالحياة قلب وأيامها دول ، وعليه أن يعتقد - والصبر الحميل ستر مسدول عليه - بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا ، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين ، لكن أقول والأسف شديد إن ضيق الصدر وضياع الصبر في محتمعنا الحالى أصبح هو المهيمن على تصرفاتنا ، وكأننا نريد أن نحضع الدنيا لهوانا وميلنا ،

قصره المشيد بفراشه الطرى الرخى لفعل ، وما خطر في باله أن الحج يقوم على مشقة يصبر عليها الرجال المبتغون المثوبة من الكبير المتعال ،

(والضراء) والأغلب في تعريفه أنه المرض ، فأكثر ما يتضرر به الإنسان الأوجاع وفقدان صحة البدن، ولكن ذلك أيضًا لا تمنع كما قلنا من التضرر بغير المرض من ابتلاءات الله كما يشاء والتي لا ترياق لها إلا الصبر المحتسب ، (وحين البأس) . وقت القتال حيمًا ينادي بخيل الله لتركب، وهو رمز عسكرى في الماضي ، وما يشبهه اليوم ومستقبلا مما يستنفر به الرجال لإذ لال حزب الشيطان. (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) الآية ١٤ من سورة التوبة . والقرآن زاخر بآيات البطولة والرجولة والعزة والسركض إلى حيث النداء وكرامة الشهداء ، سبرة في الدنيا عطرة وفي الآخرة عظمة ، هكذا كنا يوما فخرت أعناق الطواغيت تحت نعالنا ، ودانت الحبال الشم لعزائمنا ، ونظرة الرضا من الله

في الآخرة لحنده هؤلاء شيء مستحيل وصفه ، فإذا دهانا اليوم وا أسفاه ، فقنا النمل عددا وتمزقت أوصالنا بددا ، وطمع فينا وفي قدسنا عدو ضربت عليه الذلة ، وما سمعنا في دنيانا بقدر ما بلغنا عن خبرها منذ وجدت أن لأهل التيه مكان دائم ، وأن لهم دولة وأرضا ، إلا لما أبطلنا آيات الحهاد وأوقفنا أسوة الرسول الذي سبر ستين سرية وقاد ينفسه سبعة وعشرين جيشا وقاتل بنفسه في تسع منها ، نعم قامت لليهود أعداء رتهم وقتلة أنبيائه ومبغضوا أوليائه دولة ، ودولة اقتطعت من أكبادنا ، حدث ذلك لما نسينا الله فنسينا بتسليط أحقر خلقه وتمكينهم منا ليذيقنا ويال أمرنا ، فهل من صلح مع الله وقد رأينا نذره وما أمسينا فيه ، عسى أن يصلح أمرنا ويعيد إلينا عز أيامنا ؟ . . ( أولئك الذين صدقوا) ، والصدق هنا وعلى عمومه يشمل ثلاثة جوانب ، صدق الاعتقاد وصدق القول ، وصدق العمل ، ونحن المخلوقين لاندرك من غيرنا صحة الاعتقاد ، فالقلوب يعلم ما مها العلم بذاتها ، أو قد نتصور صدق

المعتقد بقسم منه قد يصدق فيه وقد يكذب ، ولكن الصدق في الآية هنا وصف من الله للذين عملوا بجوانب الخبر المذكورة فلابد أنهم صادقون لما وصفهم الله بالصدق العليم بصدورهم ، وصدق القول أظهر لنا من صدق الاعتقاد ، حيث نستطيع مطابقة الخبر القولى للواقع العملي، ولكن ذلك تمكن أن يخالف، فقد يكون حريصاً على صدق قوله أمام الناس ، وقد يكون عكس ذلك إذا غاب عنه الناس ، لكن صاحب الصفات التي في الآية لما وصف بالصــدق من ربه فيصبح بالتأكيد صادقا أمام الناس أو في غيبتهم ، والصادق في العمل أمامنا قد يكون قصده مراءاتنا أيضا لنثني عليه ، حيث لا يرى إلا في مواضع الخبر وأماكن التقوى ، ولكن لا ندرى هل كان ذلك أمام الله أم لا ؟ لكن في هذه الآية العظيمة ، لما أصبح من أهلها ووصفه منزلها بالصدق ، فهو إذاً باليقن صادق العمل ، ومن هنا لما جمع جوانب الصدق الثلاثة يكون جمع الأسس الثلاثة جميعها التي في الآية (١) ،

الاعتقاد القائم على الإيمان بالغيب فلا يشرك ولا يشك ولا يسأل (٢) ، أخـوة المجتمع الإسـلامي القائمة على الترابط والتعاون على البر (٣) ، تزكية النفس والتسامي بها ابتداء بالصلاة فما دونها من بقية العبادات وهنا نفي عن نفسه صورة البر الزائفة بوجهة المادة إلى المشرق أو المغرب دون جهة الروح المفصلة في الآية دون جهة الروح المفصلة في الآية معه المتصف بهذه الآية هو ختامها لمعه المتصف بهذه الآية هو ختامها لما أسبغ عليه نعمة التقوى ظاهرة وباطنة ، فأصبح سلوكه سلوكالربانين وهذا أعلى منازل العباد عند الله بعد الملائكة والأنبياء

هذا إيجاز موجز في معنى آية واحدة من كتاب الله، وقد تعرض للحديث عنها كثير من العلماء في كتيبات وكتب منفصلة حتى وصل بعضهم في الكلام عنها إلى كتاب مستقل بلغت صفحاته خمسائة صفحة، فإ بال القرآن كله إذاً ؟ . . سبحان من جعله كما قال عنه مخاطباً نبيه الذي أنزل عليه وجعله به خير عباده ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) . . « سورة النحل آية ۸۹ » »

والأرضة ، والذي بقى من القرآن الآن قراءته على القــبور واستعاله للاستجداء والسؤال ، والذي بقى من القــرآن الآن جعله للشــعوذة والأحجبة خوفا من المرض والحسد ومس الحن في اعتقاد البلهاء المستدرجين والذي بقى من القرآن الآن كتابة بعض آياته على حلى النساء وخواتم الاصابع للرجال والنساء وفي غمرة الحنابة والحيض والحساع ودخول المراحيض وإزالةالىراز والبول بالأيادي المكتوب عليها اسم الله و آياته ، كل هذا وأكثر منه كحدث من الذين يقولون إنهم أمة القرآن المؤمنون ىمنزله سبحانه ومبلغه صلى الله عليه وسلم، محدث منهم هذا مهذه الصورة المجرمة الوقحة ولا يستحون معها أن يقولوا إننا مسلمون ونؤمن بكتاب الإسلام ، ولم لايكون من أمتنا ذلك ولم تبال حكوماتهم في برامج تعليمها على اختلاف مراحله بكتاب الله ، لاتحفيظا ولاتفهما ولأعلومه المستخرجة منه إلا بعض جامعات وسط هذا الحضم المتلاطم من الحهل والنعيق عالا يسمع إلابالانحراف والإرجاف فهل من غيورين محزونين على ما أمسى فيه كتاب الله من ترك وتجاهل

والمقصود بقوله تعالى (لكل شيء) كل شيء شمل الدنيا الى ستنتهى فهمه الكرام الأعلام السابقون من أهل هذا القرآن ، واليوم ما أمره عند من ينتسبون أو يدعون الانتساب إليه ، إنني أستطيع القول بلا أقل تحرج ، إن قوله تعالى على لسان رسوله في بداية ما نزل القرآن : ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتحذوا هذا القرآن مهجورا) «سورة الفرقان : آية ٣٠ » . . مكن أن تقال هذه الآية حرفا ومعنى ، وإلا فمن بجيبي عن هذه الأسئلة ؟ كم حاكم مُسلم الآن ينفذ حكومة القرآن ؟ كم فرد من المسلمين اليوم محفظونه والنذر الذي حفظه كم منهم فهمه، والأكثر ندرة من الذي فهمه هل على نفسه طبقه ونفذه ؟ . . إن الذَّى بقى من القــرآن الآن مقرئو المآتم والإذاعات والحفلات يتاجرون به ويشترون بآياته ثمناً قليلاً ، وقراءتهم إلى الغناء والتلحن أقرب ، ليشدوا أسهاع الحهلاء محسن النغم وليسمحسن المعنى ، والذي بقى من القرآن الآن آلاف من النسخ المطبوعة المكدسة في المساجد وفي المكاتب للغبار والفئران

وإهمال فيتعاونوا على إعادة عصر القـرآن الذي كان بهيمن فيه على كل تصرفات المجتمع بأسره صغارا وكبارا ، فقد حــدث أن كان الأصمعي رحمه الله عمر في طريق فوجد كما قال : صبية خماسية أو سداسية العمر تجلس أمام بيت أهلها وهی تردد : ( أستغفر الله لذنبی كله، إنقضى الليل ولم أصله)، فقال لها الأصمعي : أصغيرة لم بجر عليك قلم بعد في السهاء، وتستغفرين الله مذه الفصاحة ؟ فقالت الصبية : وأين هذه الفصاحة من آية قصرة في كتاب الله لم تزد عن السطرين، اشتملت على خبرين ( تقصد الأخبار البلاغية) وأمرين ، ونهيمن ، ويشارتين فازداد الأصمعي غرابة وعجبا من حديث الصبية ، وسألها عن هذه الآية وما تحويه من الأمور الأربعة التي ذكرتها ، فقالت : الآية هي قوله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فا ذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تحافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) ( سورة القصص رقم ٧ ). والخبر الأول فيها يفيد الوحى ( وأوحينا إلى أم موسى ) والخبر الثاني يفيد

الخوف (فا ذا خفت عليه) والأمر الثاني الأول (أرضعيه) والأمر الثاني (فألقيه في اليم) والنهى الثاني (ولا ولا تخافي) والنهى الثاني (ولا تخزي) والبشارة الأولى (إنا رادوه اليك) والبشارة الثانية (وجاعلوه من المرسلين). فسر الأصمعي من قول الصبية أيما سرور وقال: تعلم قول الصبية في عمر أحفاده.

هذا أمر وقع في حقبة من احقاب عصر من عصور أضاءت بنورالقرآن شملت الصغير والكبير ، واليوم لا يعرف شيئا عن القرآن صغير ولا كبير إلا من كان في هذا الزمان كالنواة مع القطمير ، فأصابتنا المذلة لل هجرنا كتاب العزة إلى خصوم هذا الكتاب (أيبتغون عندهم العزة الناء الكتاب (أيبتغون عندهم العزة الناء فان العزة لله جميعا ) سورة النساء فان العزة لله جميعا ) سورة النساء لنعود غالبين بعد أن أصبحنا مغلوبين لنعود غالبين بعد أن أصبحنا مغلوبين نعم باعتقاد أكيد (كتب الله لأغلن نعم باعتقاد أكيد (كتب الله لأغلن قد سمع آية ٢٢ .

وعلى الله فليتوكل المؤمنون . عبد الفتاح عشماوى المعهد الثانوي

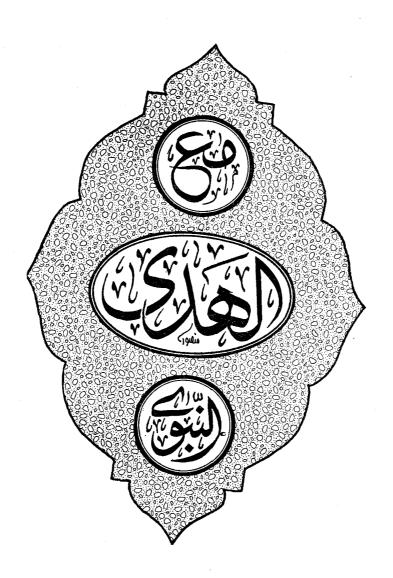



## لفضيلة الأستاذ حمادبن عدالأنصارى الأستاذ بالجامعة الإسلامية

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين .

أما بعد . . فقد اطلعت على رسالة صغيرة كتبها شخص باسم عبد الله بن محمد بن الصديق الغارى الحسنى وسهاها (اتحاف الأذكياء في التوسل بالأنبياء وغيرهم من الصالحين والأولياء) يدعو فيها الى التوسل بذوات الصالحين مستدلاً على دعواه فيها بخمسة أحاديث مرفوعة وبخمسة آثار موقوفة ، وعقب على كل واحد منها بأنه صحيح ، وأنها دالة كلها على مرامه . .

هذا وقد ألفت رسائل كثيرة في الردعلى مثل هذه الرسالة، منها قاعدة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وصيانة الانسان عن وسوسة الشيخ زيني دحلان للشيخ السهسواني ، وغاية الأماني في الرد على النبهاني للالوسي ، ومنهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس على ابن جرجيس التقديس في الرد على ابن جرجيس لبابطين النجدي ، ومصباح الظلام في الرد على ابن منصور للشيخ عبد اللطيف وغير ذلك كثير .

فمشاركة لهؤلاء الأعلام في الذب عن السنة المطهرة وحفاظا على العقيدة السلفية من أن يعبث بها كل لاعب رأيت من الواجب على بيان الحق نحو الأخبار ولآثار التى لبس بها الغارى على العامة فوضعت قلمى على هذه الأوراق مستعينا باللهوحده، فاذا تلك الأخبار والآثار على قسمين، قسم دال على مرامه ولكنه ضعيف جدا أو موضوع، وقسم خارج عن الموضوع على فرض صحته، وقد قدمت الكلام على الأحاديث المرفوعة التى ساقها في رسالته الصغيرة التى تقدمت الاشارة اليها. وكذلك ما ساق في أصل رسالته هذه ثم قفيته بالكلام على ماأورده من الآثار الموقوفة، وسميت هذه الرسالة ( بتحفة القارى في الرد على الغارى) فاليك أبها القارىء أدلة الغارى التى لا تنطلى إلا على الأغار لأنك إذا نظرت إليها تجد أن أسانيدها كلها لاتخلو من كذاب أو متهم بالكذب متروك الحديث أو محهوله تنقطع أعناق الابل دون أن يعرف . إضافة إلى أنه أورد فيها حديث عمر في الصحيحين وحديث الأعمى في يعرف . إضافة إلى أنه أورد فيها حديث عمر في الصحيحين وحديث الأعمى في السنن مع انها خارجان عن الموضوع ، كما ستقرؤه إن شاء الله في محله .

١ – الحديث الأول من أحاديث الغارى قال : أخرج الطبر اني في معجمه الكبير والأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم على رضى الله عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله يا أمى ، كنت أمى بعد أمى تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبًا وتطعمينني تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ، ثم أمر أن تغسل ثلاثًا ثلاثًا فلما بلغ الماء الذى فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها اياه وكفنها ببرد فوقه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود بحفرون فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه وقال الله الذي يحيى و بميت وهو حي لا بموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخَّلها محق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فانك أرحم الراحمين ، وكبر عليها أربعا وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عنها. قال: قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير روح بن صلاح ، وقد وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف . قال فالحديث صحيح وله طرق ، منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في المعرفة والديلمي في مسند الفردوس با سناد حسن كما قال الحافظ السيوطي، أنتهي كلام الغارى . قلت: قال الحافظ ابن حجر في اللسان : إن روح بن صلاح ذكره

يونس في تاريخ الغرباء وقال هو من أهل الموصل قدم مصر وحدث بها . رويت عنه مناكير . قال الدارقطني : ضعيف في الحديث . وقال ابن ماكولا : ضعفوه ، سكن مصر . وقال ابن عدى بعد أن أخرج له حديثين : وله أحاديث كثيرة في بعضها نكرة ، وقال الذهبي في الديوان : روح بن صلاح عن ابن لهيعة قال ابن عدى ضعيف . وقال السهسواني في الصيانة : روح ضعيف ضعفه ابن عدى ، وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال ، كما في فتح المغيث للسخاوى ، ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف كما في الميزان ، وكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه فإنه داخل في القسم المتسمح قال السخاوى وقسم متسمح كالترمذى والحاكم . وقال السيوطى في التدريب وهو متساهل فا صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا ، حكمنا بأنه متساهل فا صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا ، حكمنا بأنه حسن الا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

وقال البدر بن جهاعة والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الضعف أو الصحة ، ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم . فقول الحاكم وابن حبان عند التعارض لا يقام له وزن حتى ولو كان الحرح مبها لم يذكر له سبب ، فكيف مع بيانه ، كما هو الحال في ابن صلاح هذا ، فأنت ترى أئمة الحرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيفه ، وبينوا أن السبب رواية المناكير ، فمثله إذا انفرد بالحديث يكون منكر الا يحتج به ، فلا يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض .

فحدیث أنس هذا الذی تبین أنه ضعیف أوهم الغاری أنه صحیح بتمسکه بتوثیق ابن حبان والحاکم لروح بن صلاح ، وقد بینا ضعفه وعدم اعتداد العلماء بتوثیق المذکورین فتذکر . ولم یکتف هذا التلبیس بلقال عقبه :

ولهذا الحديث طرق منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في المعرفة والديلمي في الفردوس باعسناد حسن كما قاله الحافظ السيوطي .

فهذا كذب منه على ابن عباس رضى الله عنها وربما على السيوطى أيضا فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس وهو قوله ( بحق نبيك والأنبياء الذين قبلى فا نك أرحم الراحمين ).

قال ابن الأثير في أسد الغابة ما نصه: أخبرنا أبو الفرج بن أبي الرجاء إجازة بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم حدثنا عبد الله بن شبيب بن خالد القيس حدثنا يحيى بن ابراهيم بن هاني أخبرنا حسين بن زيد بن على عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فاطمة بنت أسد في قميصه واضطجع في قبرها وجزاها خبرا.

وروى عن ابن عباس نحو هذا وزاد فقالوا ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه ، قال إنه لم يكن بعد أبى طالب أبر بي منها ، إنما ألبستها قميصى لتكسى من حلل الحنة ، واضطجعت في قبرها ليهون عليها عذاب القبر (١) .

وقال ابن عبد البر روى سعدان بن الوليد السابرى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم على بن أبي طالب ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه واضطجع معها في قبرها ، فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه ، فقال إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها ، إنما ألبستها قميصى لتكسى من حلل الحنة واضطجعت معها ليهون عليها (٢) .

ورواه الطبراني في الأوسط أيضا بدون هذا الشاهد مثل رواية ابن عبد البر، وقال الهيثمي وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (٣). ولفظه في المجمع عن ابن عباس قال لما ماتت فاطمة أم على بن أبي طالب خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه واضطجع في قبرها، فلما سوى عليها التراب قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد، فقال إني ألبستها قميصي لتكسى من ثياب الحنة واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنما كانت أحسن خلق واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر، إنما كانت أحسن خلق الله إلى صنيعا بعد أبي طالب. وليس في هذه الروايات عن ابن عباس ذكر للشاهد الذي تقدم في حديث أنس رضي الله عنه.

٢ – وعند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة أسألك بنور وجهك الذى
 أشرقت له السموات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك .

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ج ه ص ۱۷ه

<sup>(</sup>٢) ألا ستيعاب ج ؛ ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) ج ٩ ص ٢٥٧

قلت: قال الهيثمي في المجمع: وفيه فضالة بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان قال ابن عدى عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به بحال ، بروى أحاديث لا أصل لها هكذا في الفوائد المجموعة للشوكاني رحمه الله.

٣ – وعن ابن عباس قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال سأل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسن إلا تبت على فتاب عليه . . انتهى . قلت : قال الدارقطنى تفرد به عمرو بن ثابت أبو المقدام بن هرمز الكوفي يكنى أبا ثابت وقد قال يحيى انه لا ثقة ولا مأمون . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات . وقال الذهبي في الميزان : قال النسائى متروك الحديث ، وقال أبو داود رافضي .

وقال عبد الله بن المبارك لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف وفي سؤ الات الآجرى أبا داود عنه أنه قال رافضى خبيث وهو المشئوم ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة ، ذكره ابن عراق في الوضاعين وقال عمرو بن ثابت أبي المقدام قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات وذكره الفتنى أيضا في قانون الضعفاء وقال متروك .

قال يحيى: عمرو بن ثابت لاثقة ولا ثابت ، إن الله تعالىقد بين الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، فدعا بها هو وحواء بقوله تعالى : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وهذا أقوى رد للمتن الذي رواه هذا الوضاع المجوسي الأصل من غلاة الروافض .

٤ — حديث الأعمى عند الترمذى والنسائى في عمل اليوم والليلة وابن ماجه ، وهذا الحديث على القول بصحته فليس فيه متمسك على دعواه لأن الأعمى إنما توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في قاعدة التوسل والوسيلة .

ذكر أن العز بن عبد السلام أوقف القول بجواز التوسل به صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الحديث ، ولكنه لا يدل على التوسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم بل إنما يدل على التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم للأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم

( للأعمى إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ) ولقول الأعمى في آخر دعائه ( اللهم فشفعه في ) .

وَسَيَأْتِي بِسَطَ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدَيْثُ عَنْ قَرِيبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْدَ الْكَلَامِ عَلَى حَدَيْثُ الْطَرَ انِي فِي تُوسِلُ عَيَّانَ بِن حَنَيْفَ .

٥ – الحديث الخامس أخرج الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ في كتابه ثواب الأعال من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه أن أبا بكر رضى الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتعلم القرآن ويتفلت منى ، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين « الحديث » لم يزد الغارى على قوله في هذا الحديث ( وهو ضعيف لضعف عبد الملك ، ولأن فيه انقطاعاً بين أبيه وبين أبي بكر كما قال الحافظ العراقي في المغنى ) . قصر في البحث أو أراد التلبيس كما هو عادته لأن عبد الملك بن هارون بن قلت : قصر في البحث أو أراد التلبيس كما هو عادته لأن عبد الملك بن هارون بن

قلت: قصر في البحث أو أراد التلبيس كما هو عادته لأن عبد الملك بن هارون بن عنبرة قال السعدى دجال كذاب ، وقال يحيى بن معين أيضا كذاب . وقال أبو حاتم متروك ذاهب الحديث . وقال ابن حبان يضع الحديث وهو الذى يقال له عبد الملك بن أبي عمرو . وقال الذهبي واتهم بوضع الحديث ، وكذلك ابن عراق ذكر في الكذابين ما قال السعدى وابن حبان فيه . وقال الفتني في قانون الضعفاء عبد الملك بن هارون الشيباني كذاب دجال يضع .

وقال الحافظ في اللسان قال صالح بن محمد عامة حديثه عن أبيه كذب ، وأبوه هارون ثقة . وقال الحاكم في المدخل روى عن أبيه أحاديث موضوعة .

وقال أبو نعيم يروى عن أبيه مناكير وأبوه هارون بن عنترة الشيباني الكوفي فقد قال الحافظ في التقريب لا بأس به ، الدارقطني يحتج به وأبوه يعتبر به وأما ابنه عبد الملك فمتروك يكذب ـ الميزان .

٦ – قال الطراني في الصغير ثنا محمد بن داود بن أسلم السدفي المصرى ثنا أحمد بن سعيد المدني الفهرى ثنا عبد الله بن اسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن

أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال والله صلى الله عليه وسلم لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال (أسألك محق محمد إلا غفرت لى) الحديث ورواه الحاكم في المستدرك أيضا قال ثنا أبو سعيد عمر و بن محمد بن منصور العدل ثنا أبو الحسن محمد بن اسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهرى ثنا اسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر به ففي هذا الحديث آفات كثيرة سكت عنها الغارى لأنها لا تتلاءم مع غرضه من التلبيس . منها ان الذهبي قال في الميزان عبد الله بن مسلم أبو الحارث الفهرى روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلا فيه : يا آدم لو لا محمد ما خلقتك . قال في تلخيص المستدرك بل هو موضوع وعبد الرحمن واه .

وقال أيضا رواه عبد الله بن مسلم الفهرى ولا أدرى من ذا عن إسهاعيل بن مسلمة قال الحافظ في اللسان: لا استبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد وقد ذكره ابن حبان من المتهمين بوضع الحديث ، لا يحل كتب حديثه ، وهو شيخ لا يعرفه أصحابنا وإنما ذكرته لئلا يحتج به أحد من أصحاب الرأى لأنهم كتبوا عنه فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة وهو الذى روى عن أبي هدبة نسخة كأنها معمولة ، ضبط الحطيب أباه بالتشديد وجده بالتصغير . قلت واسهاعيل بن مسلمة هذا صدوق بخطىء ، وفيه أيضا محاهيل كما قال الهيثمى في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم (١) .

وقال الطبراني لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أحمد بن سعيد المدني الفهرى عن عبد الله بن إساعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده (٢) . عبد الرحمن بن زيد ، قال الربيع بن سليان سمعت الشافعي يقول سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتن ؟ قال نعم . قال محمد بن عبد الله سمعت الشافعي

<sup>(</sup>۱) ج ۸ : ص ۲۵۳

<sup>(</sup>٢) الميزان ص ؟

يقُولُ: ذكر لمالك حديث فقال من حدثك به ؟ فذكر له إسنادا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام – انتهى .

وقال في الصارم قال الحاكم أبو عبد الله روى عبد الرحمن عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه .

وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضعيف غير محتج به عند أهل الحديث . قال الفلاس لم أسمع عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه . وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ضعيف .

وقال عباس الدورى عن يحيى بن معين ليس حديثه بشيء . وقال البخارى وأبو حاتم الرازى ضعفه على بن المدينى جدا . وقال أبو داو د وأبو زرعة والنسائي والدار قطنى ضعيف . وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوفات فاستحق الترك . وقال الحاكم أبو عبد الله روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها على . وقال ابن خريمة : عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه . وقال الحافظ أبو نعم الأصبهاني حدث عن أبيه ، لا شيء .

وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن في بيان حال عبد الرحمن وحال الفهرى فيه كفاية لمن له أدني معرفة بهذا الشأن فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج محديث في إسناده مثل هذين الضعيفين المشهورين بالضعف ومخالفة الثقات اللذين لو كان أحدهما وحده في طريق الحديث لكان محكوما عليه بالضعف وعدم الصحة فكيف إذا كانا محتمعن في الإسناد.

وقال ابن عبد الهادى وإني لأتعجب من السبكى كيف قلد الحاكم فيا صححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذى رواه في التوسل وفيه قول الله لآدم ولو لا محمد ما خلقتك ، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف في الإسناد جداً ، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه . وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا محمن له ذلك في مواضع ، فإنه قال في كتاب

الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال ما حكيت عنه فيما تقدم أنه روى على أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه . ثم قال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندى جرجهم لأن الحرح لا يثبت إلا ببينة ، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبي به فإن الحرح لا أستحله تقليداً والذى أختار لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم فالراوى لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من حدث محديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك ، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر جرحه بالدليل وأن الراوى لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( من حدث محديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة وروى فيه لحماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم ، وغفلة في آخر عمره فلذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد .

ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته هذا حديث صحيح الإسناد ، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب ، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الحظأ العظم والتناقض الفاحش .

ثم ان السبكى عمد إلى هذا الذى أخطأ فيه الحاكم وتناقض فيه فقلده فيه واعتمد عليه وأخذ في التشنيع على من خالفه فقال: والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه ، ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك يعنى أنه كذب. ولنعرض للجواب عنه قال وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوى الحديث ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته.

قال في الصارم فانظر إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش كيف جاء هذا

المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه ومع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه وأخذ يشنع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبله ويبالغ في تخطئته وتضليله (1).

ويقول الغارى عن هذا الحديث الموضوع لا من أجل عبد الرحمن بن زيد وحده قال وفي علمي أن الذهبي تعقبه فحكم بوضع الحديث وأعله بعبد الرحمن المذكور .

وهذا منه غلو ومحازفة فاإن عبد الرحمن من رجال الترمذى وابن ماجه وقد أخذ عنه الثقات الأثبات مثل مالك بن مغول ويونس بن عبيد وسفيان بن عيينه ووكيع وغيرهم ، وهو وان كان ضعيفا لم يبلغ به الضعف إلى حد أن يحكم على حديثه بالوضع إذ لم يتهم يكذب بل هو في نفسه صالح كما قال أبو حاتم الرازى: عبد الرحمن ليس بقوى في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا ، وقال في محل آخر هو أحب إلى من ابن أبي الرجال . وقال ابن عدى له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه . وقال ابن خزيمة ليس هو ممن محتج أهل العلم محديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث ، ثم قال (قلت) وكذا جميع من ضعفه مثل أحمد والنسائى وابن سعد وابن حبان ، إنما ضعفوه لسوء حفظه ولغفلته مع وصف بعضهم له بالصلاح والعبادة .

فملخص ما يقال في حديثه هذا أنه ضعيف فقط ليس بصحيح كما قال الحاكم ولا بموضوع كما قال الذهبي وكيف يكون موضوعا وقد أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وهو ملتزم أن لا يخرج في كتبه حديثا موضوعا كما ذكره الحافظ السيوطي في اللالي رادا به على ابن الحوزى إذ أورد في الموضوعات من طريق ابن شاهين حديثا هو عند البيهقي في الأسماء والصفات ومهذا امتازت كتب البيهقي على سائر من يلتزم أصحامها الصحة ، وقد طعن في الحديث ابن تيمية أيضاً كما نقله عنه التقي

<sup>(</sup>۱) الصارم ص ۳۱ ، ۲۲

السبكى في شفاء السقام ولم نشتغل برد كلامه لكونه في معنى كلام الذهبى ، انتهى كلام الغارى الذى إن دل على شيء فإنما يدل على المغالطة إذ تقدم أن عبد الرحمن بن زيد يروى عن أبيه أحاديث موضوعة وهذا الحديث من جملتها .

هذه أدلته المرفوعة على جواز التوسل بذوات الصالحين مع بيان عدم صلاحيتها للاستدلال بها على ما يريد .

## الآثار التي دلس مها الغارى على مطلوبه:

(۱) منها ما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقى في الدلائل من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت بهود خيير تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت بهود خيير فعاذت اليهود بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك محق محمد النبي الأمى الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمن إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) يعنى وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد ، إلى قوله (فلعنة الله على الكافرين) ثم قال الغارى تلبيسا كعادته: هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن هارون .

قلت: قال الحاكم في المستدرك: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه. وقال الذهبي في التلخيص: قلت لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك ها لك لكن للاثر طرق، فأخسرج أبو نعيم في الدلائل من طريقي عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون الله، يدعون على الذين كفروا، يقولون: اللهم إنا نستنصرك محق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم، فينصرون، فلما جاءهم ما عرفوا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ولم ولم يشكوا فيه كفروا به.

وأخرج أيضا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان يهود المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون عليهم ويستنصرون، يدعون عليهم

باسم نبى الله فيقولون : ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذى تنزل عليه الذى وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان .

قلت : هذا الأثر فيه الكذاب عبد الملك بن هارون بن عنرة وقد تقدم الكلام عليه في الأخبار المرفوعة . قال أبو نعيم في الدلائل : حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا محمد بن يحيى المروزى قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أنه قال بلغنى عن عكرمة مولى ابن عباس وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه الله عز وجل من العرب كفروا به وجحدوا ماكانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبسر بن البراء بن معرور أخو بنى سلمة : يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا وقد كنتم تستفتحون علينا محمد وإنا أهل الشرك وتخروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته ، فقال سلام بن مشكم : ما هو بالذى كنا نذكر لكم ، ما جاءنا بشيء نعرفه ، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم ( فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ) (١) .

قال ابن جرير ثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنى محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت قال حدثنى سعيد إبن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، الحديث .

قال حدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) قال كانوا يستظهرون يقولون نحن نعن محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون .

قال العلائى في المراسيل: الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير كان شعبة ينكر أن يكون لقى ابن عباس وروى عن يونس بن عبيد أنه قال ما رأى ابن عباس قط

<sup>(</sup>١) الدلائل ص ٤٤ . سورة البقرة

وعن عبد الملك بن ميسرة أنه لم يلقه ، إنما لقى سعيد ابن جبير بالرى فأخذ عنه التفسير ، وروى شعبة عن مشاش أنه قال : سألت الضحاك لقيت ابن عباس ؟ قال لا ، وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل الضحاك لقى ابن عباس قال ما علمت ، وقيل له فممن التفسير ؟ قال يقولون سمعه من سعيد بن جبير .

وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه ، والله تعالى قد أخبرنا بما يدل على ذلك فقال تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا محبل من الله وحبل من الناس ) (١) . لم يكونوا بمجردهم ينتصرون على العرب ولا على غيرهم . وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الاسلام ، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى ( يا عيسي إني متوفيك ) الآية . وقال ( يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين ) إلى آخر السورة . . وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) فأنزل الله تعالى هذه الآيات ( فلما جاءهم مَا عرفوا كفروا به) الآية . وروى محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فا ذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، كثيرًا ما كنا نسمع ذلك منهم ، فلما بعث الله محمدًا رسولًا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ، ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات التي في البقرة ( و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ) الآيات . ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسرى السلف الاهذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به أحد من السلف بل ذكروا الأخبار به أو سؤال الله أن يبعثه فقد روى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وكانوا من قبل

<sup>(</sup>١) السورة

يستفتحون على الذين كفروا) قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون .

وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبى ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) .

وروى باسناده عن ابن اسحاق ثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود ابن سلمة : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سلام ابن مشكم أخو بنى النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى من قولهم ( ولما جاءهم كتاب من عند الله ) الآيات .

وروى باسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم ، فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به ، حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) .

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت اليهود فعاذت بهذا الدعاء ( اللهم انا نسألك بحق محمد النبي صلى الله عليه وسلم الأمى الذي وعدتنا أن تحرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به ، فأنزل الله تعالى ( و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) الآية وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى اخراجه ، وهذا مما أنكره عليه العلماء فان عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره محيى بن معن وغيره من الأئمة في حقه . قلت : وهذا الحديث من تقدم ما ذكره محيى بن معن وغيره من الأئمة في حقه . قلت : وهذا الحديث من

جملتها ، وكذلك الحديث الآخر الذى يرويه عن أبي بكر كما تقدم في الأحاديث المرفوعة .

ومما يبين ذلك أن قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) الآية إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبى قينقاع وبنى قريظة والنضير ، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والحزرج وهم الذين عاهدهم النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولا بنى قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر . ثم بنى قريظة عام الحندق فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان فان هذا من كذب جاهل لم يحسن كيف يكذب ومما يبين ذلك أيضا أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء ، وهذا ثما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله ، . . انتهى ( ٢١ ص ٨٦ ) . .

وأما قوله تعالى ( و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) الآية ، فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن الكريم فانه تعالى قال ( و كانوا من قبل يستفتحون ) والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر ، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلون معه مهذا ينصرون ، ليس هو باقسامهم به وسؤالهم به إذ لو كان كذلك لكانوا كلما سألوا أو أقسموا به نصروا ، ولم يكن الأمر كذلك بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل محالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة لهذا النقل وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة . وفي كتاب الاستغاثة الكبير ، وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة . عمثل هذه النقول الكاذبة قال أبو العالية وغيره : كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون: ونقتلهم فلها بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، ولفظ الآية إنما فيه «كانوا يستفتحون ونقتلهم فلها بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، ولفظ الآية إنما فيه «كانوا يستفتحون

على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وهذا كقوله تعالى « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر ، ومنه الحديث المأثور أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم ، وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعوث في آخر الزمان بأن يعجل بعث ذلك النبى إليهم لينصروا به عليهم لا لأنهم أقسموا على الله وسألوه به ، ولهذا قال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ».

فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المتنازع فيه بلا دليل لأنه لا دلالة فيها عليه فكيف وقد جاءت الآثار بذلك .

وأما ما ذكر عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون لقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم ، وكانوا محالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلقاء الأوس وكانت بنو النضير حلفاء الحزرج. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه ، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فان الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه له وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: « لنتخذن عليهم مسجدا » له وأخن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور: انتهى .

(۲) وأخرج الدارمي في مسنده في باب ما أكرم الله تعالى به نبيه بعد موته قال حدثنا أبو النعان حدثنا أبو الحوزاء حدثنا أبو النعان حدثنا أبو الخوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق ، وقال على بن محمد القارى في شرح المشكاة: قيل في سبب كشف قبره أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشفع به عند الحدب فتمطر السماء فأمرت عائشة رضى الله عنها بكشف قبره مبالغة

في الاستشفاع به ، فلا يبقى منه بينه وبين الساء حجاب ، قال الغمارى : وإسناده لا بأس به ، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسى البصرى الملقب بعارم ثقة من رجال الصحيحين ، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد ، قال ابن معين ثقة . وعمرو بن مالك النكرى ثقة من رجال الأربعة .

وأبو الحوزاء ثقة من رجال السنة ، انتهى كلامه .

قلت: فيه أربع آفات:

(الف) أبو النعمان عارم قد اختلط في آخر عمره .

(ب) أبو الحوزاء أوس بن عبد الله ، قال البخارى في إسناده نظر ويختلفون فيه ، قال الحافظ في التهذيب : إنما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكرى ، والنكرى ضعيف عنده . وقال الحافظ في التهذيب أيضا : وقول البخارى في إسناده نظر ، يريد أن أبا الحوزاء لم يسمع من عائشة وابن مسعود وغيرها، لا أنه ضعيف عنده . وأحاديثه مستقيمة ، وحديثه عند مسلم عن عائشة في الافتتاح بالتكبير . وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع من عائشة ، قال الحافظ في التقريب : ثقة يرسل كثيرا .

(ج) وعمرو بن مالك النكرى صدوق له أوهام قاله في التقريب ، قال ابن حبان : يعتبر حديثه من غير رواية ابنه يخطىء ويغرب .

(د) سعيد بن زيد أخو حاد بن زيد صدوق له أوهام ، وقال ابن حبان : كان صدوقا حافظا ممن كان يخطىء في الأخبار ويهم حتى لا يحتج به إذا انفرد ، انتهى من التقريب وأصله .

(٣) ذكر الغارى الحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء فيا جرى بين مالك وأبي جعفر المنصور ، وقال بعد ذكرها بسندها ما نصه : وقد زعم ابن تيمية على عادته في التسرع إلى الاطلاقات الكاذبة أن هذا الأثر مكذوب على الإمام مالك، ورد عليه جماعة من العلماء مبينين خطأه وجهله ، منهم عصريه السبكي في شفاء السقام وكذا محمد بن عبد الباقي الزرقاني قال في شرح المواهب عقب نقل صاحبها عنه ما نقلناه ما لفظه : هذا تهور عجيب فان الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر في

كتابه فضائل مالك باسناد لا بأس به ، وأخرجه القاضى عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه فمن أين أنها كذب ، وليس في إسنادها وضاع ولا كذاب .

وقال الخفاجي في نسم الرياض بعد تحريج عياض للاثر المذكور: وفي هذا رد على ما قاله ابن تيمية من أن استقبال القبر الشريف في الدعاء عند الزيارة أمر منكر لم يقل به أحد ولم يرو إلا في حكاية مفتراة على مالك، يعنى هذه القصة التي أوردها المصنف، ولله دره حيث أوردها بسند صحيح وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه، فقوله أنها كذب محض محازفة من ترهاته ».

هذا كله كلام الغارى ، وهو كلام رجل إمعة كل من يمشى يمشى معه وإلا فهذه الحكاية من نظر في سندها جزم بأنها مفتراة وكذب وهى كما يلى ، رواها القاضى عياض في الشفاء عن غير واحد باسناد غريب منقطع مظلم فإليك سندها ، قال القاضى عياض في الشفاء : حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعرى وأبو القاسم أحمد بن بقى الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه قالوا ثنا أبو العباس أحمد بن عمرو بن دلهاث ثنا أبو الحسن على بن فهر ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج ثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب ثنا يعقوب بن اسحاق بن أبي اسرائيل ثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) الآية ، ومدح قوما فقال : (إن الذين يغضون أحبرات ) الآية .

وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر ، وقال: يا أبا عبد الله أستقبل الله الله عليه وسلم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام ، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك ، هذه هي الحكاية المكذوبة مع سندها المظلم .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذه الحكاية منقطعة فا ن محمد بن حميد الرازى لم يدرك مالكا ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور فا ن أ**با** جعفر توفي سنة ١٥٨ ه

وتوفي مالك سنة ١٧٩ ه وتوفي ابن حميد سنة ٢٤٨ ه ولم يخرج من بلده في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه ، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث ، كذبه أبو زرعة وابن وارة وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب الزبيرى وتوفي سنة ٢٤٢ ه وآخر من روى عن مالك على الاطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن الساعيل السهمى توفي سنة ٢٥٩ ه وفي الاسناد المذكور أيضا من لا تعرف حاله .

قال ابن عبد الهادى في الصارم المنسكى في الرد على السبكى : والمعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء ، وهذه الحكاية التى ذكرها القاضى عياض ورواها باسناده عن مالك بصحيحه عنه وإسنادها مظلم منقطع مشتمل على من يهم بالكذب وعلى من يجهل حاله ، وابن حميد ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته ولم يسمع من مالك شيئا ولم يلقه ، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة .

قال إسحاق بن منصور: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدى الله أنها كذابان ، وقال أبو زرعة : كان يكذب وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبة ولا سيا إذا حدث عن شيوخ بلده ، فإذا كانت هذه حال ابن حميد عند أثمة هذا الشأن فكيف يقول السبكى في حكاية روايتها منقطعة إسنادها جيد ، مع أن في طريقها إليه من ليس ممعروف وقد قال السبكى بعد أن ذكرها وتكلم على روايتها : فانظر هذه الحكاية وثقة رواتها وموافقتها لما رواه ابن وهبعن مالك ، هكذا قال السبكى .

والذى حمله هو ومقلدوه على ارتكاب هذه السقطة قلة علمه بهذا الشأن وارتكاب هواه ، والذى ينبغى أن يقال : فانظر إلى هذه الحكاية وضعفها وانقطاعها ونكارتها وجهالة بعض رواتها ونسبة بعضهم إلى الكذب ومخالفتها لما ثبت عن مالك وغيره من العلماء.

هذا كلام الحافظين الناقدين في هذه الحكاية المفتراة التي تدور بين متهم بالكذب وبين محاهيل لا يمكن للغارى وغيره أن يعرفهم .

وأذكر هنا كلام الحفاظ الآخرين الذي يؤيد كلام الحافظين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي حول ابن حميد الرازي فأقول: أن ابن حميد الرازي

ذكره برهان الدين الحلبي في الكشف عمن رمى بوضع الحديث وقال: قال صالح جزرة كنا نتهم ابن حميد في كل شيء يحدثنا به ، ما رأيت أجرأ على الله منه ، كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه على بعض . وقال أبو احمد العسال: سمعت فضلك الرآزى يقول دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون . و قال الذهبي في الميزان: قال أبو على النيسابورى قلت لابن خزيمة لو أخذت الاسناد عن ابن حميد فا ن أحمد بن حنبل أحسن الثناء عليه ، فقال: إنه لم يعسرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا . وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني . وقد حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين وآخر أصحابه البغوى وابن جرير ، مات سنة ٢٤٨ه .

وذكره ابن عراق أيضا في الكذابين وقال فيه كما قال البرهان وغيره . وقال البخاري في الحزء الأول من تاريخه الكبير : محمدبن حميد أبو عبد الله الرازى سمع يعقوب القمى وجريرا ، فيه نظر ، مات سنة ٢٤٨ ه وسئل أبو عبد الله عن محمد بن حميد الرازى لماذا تكلم فيه فقال لأنه أكثر على نفسه .

وقال أبو حاتم الرازى في الحرح: قال ابن معين: ابن حميد ثقة ليس به بأس رازى كيس، وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليست هي من قبله، إنما هي من قبل الشيوخ الذين يحدث بها عنهم. وقال أبو حاتم: سألني ابن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر قال أى شيء تنقمون عليه ؟ فقلت: يكون في كتابة الشيء فنقول ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال ابن معين: لبئس هذه الخصلة، قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمى ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم نر إلا خيرا. هذا قبل أن يعرفه أحمد وابن معين كما يدل عليه كلام ابن خزيمة الذي تقدم آنفا.

(٤) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم التسترى حدثنا المفضل بن الموفق أبو الجهم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال «اللهم إني أسألك حق السائلن عليك » الحديث.

ثم قال الغمارى ورواه أحمد عن يزيد بن هارون والطبراني في الدعاء عن بشر

ابن موسى عن عبد الله بن صالح العجلى وابن خزيمة في كتاب التوحيد عن طريق محمد بن فضيل بن غزوان . ومن طريق أبي خالد الأحمر وأبو نعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكو في خصتهم عن فضيل بن مرزوق به ، فزال ما ينجشى من ضعف الفضيل بن الموفق بمتابعة هؤلاء له ، ولم يبق إلا النظر في حال فضيل وشيخه ، فأما فضيل فثقة كما قال ابن عيينة وابن معين وغيرهما، وروى له مسلم والأربعة ، وأكبر ما عيب به تشيعه ، وليس ذلك بعائبه على ما تقرر في هذا الشأن .

وأما عطية فقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله ، وقال الحافظ السيد محمد مرتضى الحسيني : هو صدوق في نفسه ، حسن له الترمذي عدة أحاديث انفرد بها .

وقال الغارى: فهذا الحديث حسن كما قال الحافظ العراقي في المغنى. هذا ، وللحديث طريق آخر عن بلال رضى الله عنه قال ابن السنى في عمل اليوم والليلة: حدثنا ابن منيع حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الحزرى عن الوزاع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قاله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله، اللهم إني أسألك محق السائلين عليك الحديث. ثم قال الغارى: ولم أجد في التوسل مهم يعني الصالحين ، حديثا أصرح من هذا الحديث . وغيره من الأحاديث ليس صريحا مثله ثم ذكر حديث الابدال ، انتهى كلام

قلت : هذا كله كلام الغارى حول هذا الخبر الذى حاول أن يلبس به على العامة مو هما أنه وجد ضالنه وإلا ففى هذا الخبر أمران لم يتناولهما الغارى لأن تناوله لهما ينقض عليه ما يريد من التلبيس :

(۱) في سنده ضعيف وهو فضيل بن مرزوق ، قال الحافظ : صدوق بهم ورمى بالتشيع . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ، كان ممن يخطىء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات . وقال الذهبي في الميزان : عطية أضعف من فضيل بن مرزوق . وقال أبو عبد الله الحاكم : فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح ، عيب على مسلم إخراجه في الصحيح . وروى احمد بن ابي خيثمة عن ابن معن . ضعيف اختلف فيه قول ابن معين كما قال ابن شاهين في ثقاته . وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق بهم كثيراً يكتب حديثه ولا محتج به ، كذا في التهذيب ، وقال ابن عدى إذا وافقه الثقات محتج به . وفي روايته هذا الحديث لايعلم أحد تابعه إلا من لا يعتد متابعته .

(ب) الفضل بن الموفق بن أبي المتئد الكوفي فيه ضعف . قاله في التقريب وقال الذهبي في الميزان : ضعفه أبو حاتم وكذا في الترغيب والترهيب للمنذري والكاشف للذهبي والتلخيص للحافظ . فان قلت قد وثقه ابن حبان كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ، قلت : لا اعتداد بتوثيق ابن حبان إذا تفرد به ، قال الذهبي في الميزان في ترجمة عارة بن حديد : ولا تفرح بذكر ابن حبان له في الثقات فان قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرفه ، ونص الحافظ في التهذيب ، قال أبو حاتم : كان شيخنا صالحا ضعيف الحديث وكان قرابة لابن عيينة له عند ابن ماجه حديث أبي سعيد في القول إذا خرج إلى الصلاة .

(ج) عطية بن سعد العوفي صدوق يخطىء كثيراً كان شيعياً مدلسا قاله في التقريب . وقال الامام أحمد : بلغنى أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير ، كان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد : يعني يوهم أنه الحدري فهذا تدليس أي تدليس .

قال في توضيح الأفكار فان: صادف شهرة راو ثقة بمكن أخذ ذلك الراوى عنه فمفسدته أشد كما وقع لعطية العوفي في تكنية محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الحدري لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه ، وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ ، وقد اجتمع في عطية من وجوه الضعف ثلاثة: تدليس ، وعدم الضبط ، وكثرة الخطأ ، كما صرح بذلك الحافظان ابن القيم في الهدي والحافظ ابن حجر في التقريب وطبقات المدلسين. فعلي كل حال فالذين جرحوا عطية أكثر ممن وثقه ، ومن المعلوم أن الحرح المبين مقدم على التعديل ، فالذين جرحوه خمسة عشر من النقاد (١) أبو حاتم (٢) وسالم المرادي (٣) وأحمد (٤) وهشيم (٥) ويحيي (٦) والنسائي (٧) والبيهقي (٨) والثوري (٩) وابن عدى (١٠) وعبد الحق الأشبيلي (١١) والذهبي (٢١) والمنذري (١٣) والحافظ ابن القيم عدى (١٠) والحافظ ابن ججر (١٥) والدار قطني .

وأما الموثقون فمنهم ابن معين على قول والترمذى ، فابن معين قال فيه صالح كما في الميزان وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق فهى توثيق لين وحكمه أنه يكتب حديثه للاعتبار فهذا الثوثيق لا ينافي القول بالضعف وأما الترمذى فلم يصرح بتوثيقه ، نعم حسن له غير حديث ، وتحسينه لا يدل على أن عطية ممن محتب يصرح بتوثيقه ، نعم حسن له غير حديث ، وتحسينه لا يدل على أن عطية ممن محتب محديثه في كل موضع فانه ربما يحسن الحديث لمجيئه من طريق أخرى ولاحمال أن

يكون التحسير في موضع قد ثبت عند الترمذى التصريح بالتحديث فيه فان عطية مدلس كما تقدم ، وحديث المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث على أن الترمذى متساهل في التصحيح والتحسين ، ولذا لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب وردوا على تصحيحه وتحسينه في غير موضع .

فان قلت : إن الحافظ ابن ججر قال في تخريج الأذكار للنووى وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال حدثني أبو سعيد فذكره لكن لم يرفعه فقد أمن من ذلك تدليس عطية العوفي .

فالحواب أنه لا يحصل الأمن من تدليس عطية بهذا فان عطية تقدم أنه يكنى محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الحدري، والأشبه أن هذا الحديث موقوف. قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: وله عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته قال اللهم محق السائلين عليك » الحديث، قال خالفه أبو نعيم ورواه عن فضيل فما رفعه قال أبو حاتم وقفه اشه، والموقوف ليس محجة عند المحققين. وقد صدر المنذري هذا الحديث في باب الترغيب في المشي إلى المساجد بلفظ ( روى ) وأهمل الكلام عليه في آخره وهذا عنده دلالة للاسناد الضعيف كما قال في ديباجة الكتاب وصرح النووي في الأذكار بضعفه، فبطل قول الغاري أنه بسند صحيح، وهذا كله مع أن الحديث خارج عن الموضوع لأن الغاري ساقه مستدلا به على التوسل بالذوات فليس في هذا الحديث توسل بالذوات بل هو توسل محق تفضل الله به على من سأله ودعاه وحده وهو الاجابة في قوله تعالى « ادعوني أستجب لكم ».

وأما الشاهد الذي فرح به الغارى فهو من رواية الوازع بن نافع العقيلي قال فيه ابن معين : ليس بثقة ، وقال البخارى : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك ، وقال أيضا : ليس بثقة ، قاله في الميزان .

(٥) حدثنا إبراهيم بن على الباهلي حدثنا يحيي بن يحيي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السهان عن مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فانهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم يسقون وقل له عليك بالكيس الكيس، فأتي الرجل فأخبر عمر فقال يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه ، قال الحافظ: اسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في الد لائل باسناد صحيح . وقال الحافظ في الفتح: وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة انتهى كلام الغارى .

قلت : في هذا الأثر مالك بن عياض الدارى ، ذكره البخارى في التاريخ الكبير وسكت عنه (ج ٤ : ص ٣٠٤ هـ) وكذلك ابن أبي حاتم ذكره في الجرح والتعديل مما نصه :

مالك بن عياض مولى عمر بن الخطاب روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنها وروى عنه أبو صالح السمان سمعت أبي يقول ذلك وسكت عنه أيضا انتهى منه (ج ٤ : قسم (١) ص ٢١٣).

وكل من سكت عنه ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل فهو مجهول ، فانه قال في الحزء الأول من الحرح والتعديل ما نصه : وقصدنا بحكاياتنا الحرح والتعديل في كتابنا هذا إلى العارفين به العالمين له متأخرا بعد متقدم إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهم الله ، ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها ، والحواب إلى صاحبه وتظرنا في اختلاف أقوال الأثمة في المسئولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم وألحقنا بكل مسئول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الحرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم رجاء وجود الحرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى ، انتهى (ج ١ : ص ٣٨ من الحرح والتعديل) وقد قال الأخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة فهذه من الحرح والتعديل) وقد قال الأخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة فهذه

القصة غير ثابتة وقد أوهم المؤلف صحتها محرفا لكلام بعض الأئمة مقلدا في ذلك بعض ذوى الأهواء قبله وقد وعد بتفصيل ذلك في رسالة أفردها في هذا الموضوع ، انتهى من السلسلة ( ج ١ : ص ٤٧ ) وفي هذه القصة أيضا أن سيف بن عمر الضي الأسدى المعروف هو الذي روى في فتوحه أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث ، فعلم هذا أن الأثر المذكور ليس فيه أن الحائي أحد الصحابة بل الذي روى أن الحائي أحد الصحابة ضعيف غاية الضعف فان سيفا صاحب الفتوح الذي روى هذا الكلام الأخير ، قال فيه يحيى « فليس خير منه » وقال أبو داود ليس بشيء وقال أبو حاتم متروك » وقال ابن حبان : أتهم بزندقة وقال ابن عدى : عامة حديثه منكر هكذا في الميزان للذهبي . وقال الحافظ في التقريب ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ ، أفحش ابن حبان القول فيه ، وقال الخزرجي في الخلاصة : ضعفوه . وقال البرهان في الكشف الحثيث فيمن رمى بوضع الحديث : سيف كالواقدى وقال مكحول البيروتي : سمعت جعفر بن أبان قال : سمعت ابن نمبر يقول سيف الضي تميمي كان يقول حدثني رجل من بني تميم ، وكان سيف يضع الحديث وقد اتهم بالزندقة . وقال ابن عراق في الكذابين : سيف بن عمر متهم بالزندقة ووضع الحديث . وقال الفتني في قانون الضعفاء : متروك اتهم بالوضع والزندقة ، فعلى هذا فهذا الأثر كما قال الأخ الألباني غير ثابت لا سيما وهو منام والمنام لا تثبت به الأحكام الشرعية إلا إذا كان من نبي .

وأما ما قاله ابن سعد في الطبقات من أن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب معروف فهذه الكلمة لا تفيد شيئا لأنه – أعنى ابن سعد – لم يذكر في ترجمته من روى عنه إلا أبا صالح السمان حيث قال في الجزء الخامس ص ١٢ ما نصه : مالك الدار مولى عمر بن الخطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمها الله ، روى عنه أبو صالح السمان وكان معروفا ، فمن المعلوم أن المعروف هو الذي روى عنه اثنان فأكثر ، وإلا فهو مجهول العين والحال معا إذا لم يوثق فحديثه في قسم الضعيف إلا إذا وثقه غير من روى عنه ، وكذلك إذا وثقه من روى عنه إذا كان أهلا لذلك على القول الأصح .

٦ ـ ومنها ما رواه الطبراني في الكبير قال حدثنا طاهر بن عيسى بن قريش

( وفي نسخة قبرس ، المصرى المقرى حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا ابن وهب يعنى عبد الله عن أبي سعيد المكي يعني شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الختمى المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عنان بن حنيف أن رجلاكان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلقى ابن حنيف فشكا إليه ذلك ، فقال له عمان ابن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة ، يا محمد اني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجبي ، وتذكر حاجتك ورح إلى حتى أروح معك ، فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتي باب عَمَانَ بِنَ عَفَانَ رَضِي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عمَّان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال ما حاجتك ، فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها ثم ان الرحل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خبرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يُلتفت إلى حتى كلمته في فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصر فقال يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع مهذه الدعوات ، قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط ، ورواه في المعجم الصغير من هذا الطريق مهذا اللفظ ثم قال لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي ، وهو ثقة وهو الذي يروى عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي ، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عنمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح .

وأقر على هذا التصحيح الحافظان زكى الدين المنذرى ونور الدين الهيئمى، انتهى كلام الغارى. قلت: في هذا الحديث آفتان: إحداها شبيب بن سعيد التميمى الحبطى أبو سعيد البصرى، قال الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب: قال ابن عدى حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير وقال ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم وأرجو أن لا يتعمد الكذب، وقال ابن المديني :

ثقة وكتابه كتاب صحيح ، وقال الحافظ في التقريب: شبيب بن سعيد التميمى الحبطى أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه ، لا من رواية ابن وهب ، وفيه أيضا طاهر بن عيسى بن قريش أو ابن قيرس أستاذ الطبراني مجهول لا يعرف بالعدالة . قال الشيخسليان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: قال الذهبى ظاهر بن عيسى صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: قال الذهبى بن بكير وأصبغ بن الفرج وعنه الطبراني توفي سنة ٢٩٢ ه ولم يذكر فيه الذهبى جرحا ولا تعديلا ، فهو إذا مجهول الحال لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيا فيا يخالف نصوص الكتاب والسنة . انتهى من التيسير (ص ٢١١ – ٢١٢ منه) .

قال الطبراني : تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة وهذا من الطبراني إخبار منه بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة ، وذلك إسناد صحيح يبين أن عثمان لم ينفرد به وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدى فانه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابن شبيب بل ذكر فيها أن الأعمى دعى بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف في هذا الأثر ، وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه أو قال في نفسي . وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته هذه فيشبه أنه أن يكون حدث ابن وهب به من نفسه كما قال ابن عدى فلم يتقن الرواية .

قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر الذى حدث عنه حاد بن سلمة في حديث الأعمى اسمه عمير بن يزيد ، وهو أبو جعف الذى يروى عنه شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عبمان بن عمر عن شعبة ، وهذه الطريق فيها « فشفعي في نفسي » مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهي قوله « وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك » « أو قال فعل مثل ذلك » وهذه قد يقال إنها توافق قول عبمان بن حنيف لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حاد بن سلمة ، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعني وقوله « وإن كانت حاجه فعل مثل ذلك » قد يكون مدرجا من كلام عبمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقل « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » وبالحملة لك حاجة فعلت مثل ذلك ، بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » وبالحملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عبمان بن حنيف فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة وإنما غايتها أن يكون عبمان بن حنيف

ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فانه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم على فرض صحة هذا الأثر . ولفظ الحديث المعروف يناقض ذلك فارن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه في » وإنما يدعى مهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم وفيه أيضا أنه قال « وشفعني فيه » وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة فسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له صلى الله عليه وسلم وهو معنى الشفاعة ولهذا كان الحزاء من جنس العمل فمن صلى عليه صلى الله عليه كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة ، وهو كالشفاعة في الشفاعة فلهذا قال : « اللهم فشفعه في وشفعني فيه » وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه ولهــــذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق ولهذا أمر الأعمى أن يقول « فشفعه في وشفعني فيه » بخلاف قوله « وشفعني في نفسي » فان هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من طريق غريب.

وأما قوله وشفعنى فيه فانه رواه عن شعبة رجلان جليلان عمّان بن عمرو وروح بن عبادة وشعبة أجل من روى حديث الأعمى . ومن طريق عمّان بن عمرو عن شعبة رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه ورواه الامام أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث مع أن قوله «وشفعنى فيه» إن كان محفوظا مثل ما ذكرنا وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا محردا كسائر السائلين ، ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للاخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره ، فهذه الزيادة فيها عدة علل .

أولاً : انفراد راومها لها عمن أكبر وأحفظ منه .

ثانياً : إعراض أهل السنن عنها وثالثا اضطراب لفظها ورابعا أن راويها عرف

له عن روح أحاديث منكرة ، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كولها ثابتة ، فلا حجة فيها إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل علي ما فهمه بل على خلافه . ومن المعلوم أن الواحد بعد موته صلى الله الله عليه وسلم إذاً قال: « اللهم شفعه في وشفعني فيه » مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عنمان بن حنيف لم يأ مر صاحب الحاجة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول ( فشفعه في ) ولم يأمر بالدعاء المأثور على وجهه ، وإنما أمره ببعضه وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ، فلو قال بعد موته ( فشفعه في ) لكان كلاما لا معنى له ، ولهذا لم يأمر به عثمان صاحب الحاجة ، كما أنه لم يأمره بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي أمرهبه ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الاباحات أو الايجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه ، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لم يكن فعل ذلك الصحابي سنة بجب على المسلمين اتباعها ، بل غايته أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول ، ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا ، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل ، وروى عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل ، فان هذا وان استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا ، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ، ولا مع العنق ، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيّل غرته فليفعل ، بلّ هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم « وأنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق ، قال أبو هريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل.، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة ، وهذا لا معنى له ، فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل ، وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا بمكن إطالتها ،

فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس والحجلة لا يستحب اطالتها واطالتها مثلة ، وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعَمَانَ وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ، ولم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرّون متابعته والاقتداء به ، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل فا ذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة ، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود وأن يصلى خلف المقام وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرها . وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه ، فا ذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعن بل هذا من البدع التي كان ينهي عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليان التيمي عن المعرور بن سويد قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم اتي على مَكَانَ فَجَعَلُ النَّاسِ يَأْتُونُهُ فَيقُولُونَ صَلَّى فَيهُ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم ، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا ، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصاري بالقصد الذي هو عمل القلب ، وهذا هو الأصل فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، ولهذا لما اشتبهت على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من مني لما

اشتبه عليهم هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذاك، ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة فإن هذا لم يفعله سائر الصحابة ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته ، ولم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو يقال في التعريف أنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة هكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة أن هذه سنة مشروعة للمسلمين فان ذلك إنما يقال فها شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنوه بأمره فهو من سننه ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما كرهه ولا مباحا الإما أياحه .

وهكذا في الاباحات كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم واستباحة حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.

وهكذا الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر ، ومن ذلك قول سلمان أن الريق نجس وقول ابن عمر في الكتابية لا يجوز نكاحها ، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم وقول على وزيد وابن عمر في المفوضة أنه لا مهر لها إذا مات الزوج وقول على وابن عباس في المتوفي عنها الحامل أنها تعتد إلى أبعد الأجلين وقول ابن عمر لا يجوز الاشتراط في الحج وقول ابن عباس وغيره في المتوفي عنها ليس عليها لزوم المنزل وقول عمر وابن مسعود أن المبتوتة لها السكني والنفقة وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فانه يجب الرد إلى الله والرسول ، ونظائرها كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قال من العلماء إن قول الصحابي

حجة ، فانما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان اقرارا على قول فقد يقال « هذا إجاع اقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل . وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال « حجة » .

وأما إذا عرف أن غيره خالفه فليس بحجة بالاتفاق ، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما ، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم .

وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته ، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به ، فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل معنا حتى يخصب الناس لما استسقى بالناس قال : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته . وهو من أظهر الاجماعات الاقرارية ، ودعا بمثله معاوية ابن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس فلوكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويريد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله ؟ فَلَمَا لَم يَقُلُ ذَلِكُ أَحِدُ مِنْهُمْ وَقَدْ عَلَمْ أَنْهُمْ فِي حَيَاتُهُ انْمَا تُوسِلُوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره ، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته .

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فإنه انما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته ، وقال له في الدعاء « اللهم شفعه في » وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل

بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن التوسل بشفاعته ، كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث الذى رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له . والله أعلم .

وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم وهو الاقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين والسؤال بأنفسهم فانه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الاقسام أو السؤال بعيره من المخلوقين وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبدى كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع وليس هذا من مسائل العقوبات باجاع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم فان القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة .

وإتماما للفائدة نختم هذه الرسالة بما ذكره ابن كثير في تفسيره وغيره عند قوله عز وجل « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما » . . الآية .

قال ابن كثير ما نصه: ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبى قال كنت جالسا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي ققال السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول « ولو أنهم إذ ظلموا » الآية ، وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشد يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه أنت الرسول الذى ترجى شفاعته لولاك ماخلقت شمس ولا قمر صلى عليك إله الدهر أجمعه

فطاب من طيبهن القاع والأكم فيه العفاف وفيه الجود والكرم عند الصراط إذا ما زلت القدم ولا نجوم ولا لـوح ولا قلم فانت أكرم من دانت له الأمم

ثُمُ انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له ».

فهذه القصة الباطلة أخرجها ابن النجار في الدرة الثمينة في تاريخ المدينة بالسند التالى ، قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الحسن في كتابه أخبرنا أبو الفرج ابن أحمد أخبرنا أحمد بن نصير أخبرنا محمد بن القاسم سمعت غالب بن غالب الصوفي يقول سمعت إبراهيم بن محمد المزكى يقول سمعت أبا الحسن الفقيه يحكى عن الحسن بن محمد عن ابن فضيل النحوى عن محمد بن روح عن محمد بن حرب الهلالى قال حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتي القر ، وذكر القصة بهامها .

فهذه الحكاية ذكرها أيضا بعض الفقهاء والمحدثين ، وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي ، وقد رويت عن غيره باسناد مظلم ، وبعض العلماء يرويها عن العتبي بلا أسنادكما في تفسير ابن كثير عند الآية المتقدمة الذكر آنفا وبعضهم يرويها عن محمدبن حرب الهلالى وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفر اني عن الأعرابي ، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الايمان باسناد مظلم أيضا عن محمد بن روح بن يزيد البصرى حدثني أبو حرب الهلالي وقد وضع لها بعض الكذابين اسنادا آخر إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، روى أبو الحسن على بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي عن على بن محمد بن على حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي قال حدثني أبي عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن على رضي الله عنه فذكر هذه الحكاية ، فهذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتقاد عليه ولا يحسن المصير إليه ، وإسناده ظلمات بعضها نوق بعض . والهيثم جد أحمد بن محمد بن الْهَيْمُ إِنْ كَانَ ابن عدى الطائي فهو متروك كذاب وإلا فهو مجهول ، وقد ولد الهيثم ابن عدى بالكوفة ونشأ بها وأدرك زمان مما بي كهيل فها قيل ثم انتقل إلى بغداد فسكنها: قال عباس الدورى: سمعت يحيى بن معن يقول: الهيثم بن عدى كوفي ليس بثقة كان يكذب ، وقال العجلي وأبو دَّاود : كذَّاب ، وقال أبو حاتم الرازي والنسائي والدولاني والأزدى : متروك الحديث . وقال السعدى : ساقط قد كشف قناعه ، وقال أبو زرعة : ليس بشيء ، وقال البخاري : سكتواعنه أي تركوه . وقال ابن عدى: ما أقل ما له من المسند وإنما هو صاحب أخبار وأسهار ونسب وأشعار ، وقال ابن حبان : كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأحبار العرب إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق إلى القلب أنه كان يدلسها . قال الحاكم أبو أحمد الكبير : هو ذاهب الحديث ، وقال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك : الهيتم ابن عدى الطائى في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات أحاديث منكرة ، وقال العباس بن محمد : سمعت بعض أصحابنا يقول قالت جارية الهيتم : كان مولاى يقوم عامة الليل يصلى فاذا أصبح جلس يكذب ، وفي الحملة فليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به حجة لأن أسنادها مظلم مختلق و لفظها مختلف أيضا ، ولو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة على مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج أيضا ، ولو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة على مطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج مثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم . وهى في الحملة حكاية لا يثبت بها حكم شرعى لا سيا في مثل هذا الأمر الذى لو كان مشروعاً مندوبا لكان يشبت بها حكم شرعى لا سيا في مثل هذا الأمر الذى لو كان مشروعاً مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم .

وأما سند ابن النجار فهو أيضا مجاهيل غير معروفين ابتداء من شيخه إلى محمد بن حرب الهلالى، قال شيخ الاسلام في « اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم » قال ما نصه: ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبى أو غير نبى لأجل الدعاء عنده ، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء ، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضى الله عنها ، واتفق الأئمة على أنه إذا دعى بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم وسلم لا يستقبل قبره ، وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرها: يستقبل قبره ويسلم عليه ، وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه .

#### « هــذا »

وقد أغنانا الله عز وجل عما حرم من التوسلات الشركية والبدعية بما شرع لنا من التوسل المشروع وهو التوسل بأسمائه الحسى وصفاته العلا قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها »وكذلك شرع لنا التوسل إليه بالأعمال الصالحة من دعائه وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام وحبه والإيمان به كما في حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إليه لما وقعوا في الشدة بأعمالهم الصالحة ففرج عليهم. قال الله تعالى

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون » وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم باحسان أن الوسيلة إليه تعالى في هذه الآية هي طاعة الله تعالى بما شرع والانتهاء عانهي عنه ومنع. وقال تعالى: (ادعوني أستجب لكم).. الآية.

فهذا هو التوسل المشروع ، وأما التوسل غير المشروع فهو قسمان :

(۱) توسل شركى ، كالحلف بغير الله ودعاء غير الله قال الله تعالى ( إذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه ) ، (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أ إله مع الله ، تعالى الله عما يشركون ) . .

وكذلك الاستغاثة والاستعاذة بغير الله وتعليق النائم والحلقات والطيرة هذه كلها من الشرك. لا يجوز لمؤمن بالله أن يصرف الاستغاثة والذبح والاستعاذة لغير الله فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد اشرك كما جاءت به النصوص.

(٢) التوسل البدعى ، كأن يقول توسلت بجاه فلان أو بحرمته أو بحقه عليك أو بفضله أو بعمله فان هذه الألفاظ بدعية لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم في واحد منها شيء صحيح ولا حسن بل كل ما نقل في هذا الباب موضوع أو ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج به أو صحيح خارج عن الموضوع كما تقدم في توسل عمر رضى الله عنه بالعباس وكما في حديث الأعمى على القول بصحته .

ونسأل الله العلى القدير أن يلهمنا الصواب في القول والعمل ويجنبنا الحظأ والزلل ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان ، آمين . .







لفضيلة الشيخ عدأمان بن على الجامى عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية

#### مقدمة:

سبق لى أن تحدثت تحت هذا العنوان في موسم المحاضرات لعام ٩٤ \_ ٩٥ ه و تناولت بالحديث النقاط التالية :

- ١ \_ العبادة .
- ٣ ــ التوسل .
- ٣ \_ مبحث الصفات .
  - ٤ ـ القرآن الكريم .

ووعدت بأني سوف أعود فأتحدث مرة أخرى تحت العنوان ذاته إن شاء الله فهاأنا ذا أعود إلى العنوان بمشيئة الله تنفيذا للوعد المذكور وأختار هذه المرة النقاط الآتية:

- ١ \_ الأولياء والكرامات .
  - ٢ \_ الشفاعة .
  - ٣ \_ السنة النبوية .

والذى دفعى الى الحديث في تصحيح المفاهيم هذه المرة والمرة التى قبلها هو إدراكى التام ما عليه عامة المسلمين - كما يدرك غيرى - من تصورات بعيدة عن حقيقة الاسلام في الموضوعات المذكورة وغيرها في جوانب الاسلام حتى صار البون شاسعا بينهم وبين المنهج المحمدى الذى أشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هائك » وعلى الرغم من هذا التوجيه النبوى المتضمن للانذار فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج فصاروا يعملون خارج المنهج في جوانب كثيرة ، مغيرين بذلك مفاهيم وتصورات كثيرة فحياة المسلمين اليوم أقرب إلى الحاهلية التي قبل مبعث النبي منها الى الحياة الاسلامية مما جعل حياتهم مغايرة لحياة الرعيل الاول من الصحابة والتابعين الذين اخذوا تلكم المعاني من صاحب الشريعة مباشرة أو بسندعال ولعل سر ذلك انصراف الناس عن دراسة مصادر الاسلام الأصلية وتسرب كثير من عادات وتقاليد غير إسلامية الى صفوف المسلمين ربيسة وتسرب كثير من عادات وتقاليد غير إسلامية الى صفوف المسلمين ربيسة مدللة ومضللة في الوقت ذاته أطلق عليها « الصوفية » وكنتيجة حتمية لوجودها كثر ملية منه الدين بعد أن لقبوا أنفسهم برجال السلوك فسلكوا بأتباعهم غير سبيل المؤمنين وصفوا أنفسهم كالآتي : \_

العارفون بالله \_ والأقطاب \_ والأوتاد .

أيها الأخوة لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أعظم وأخطر من مصيبة الصوفية إذ من باجم دخلت على المسلمين تصورات أجنبية ومفاهيم غربية لا عهد للمسلمين بها في ماضيهم بل هي باب لكل بدعة دخلت على عبادة المسلمين وعقائدهم التي منها هذه التصورات الطارئة على المعاني أو النقاط التي سوف أتناولها بالبحث في هذه العجالة محاولا بيان التصور الصحيح لها والتصور غير الصحيح لعلى أكون أديت بذلك بعض ما يجب أداؤه من واجب الذصح لعامة المسلمين لأني لا أربد بمحاضرتي هذه أداء واجب الموسم الثقافي للجامعة فحسب بل أرجو أن تصل هذه المحاضرة يوما الى أيديم من تعنيهم وتتحدث عنهم وعن سوء فهمهم فتصحح لهم تصوراتهم تلك باذن الله في هذه الحوانب.

والله أسأل وبمحبة رسوله أتوسل أن يجعل عملى مخلصا لوجهه الكريم انه خير مسؤول وأكرم محيب .

و بعد هذه المقدمة التي أرجو الا تكون مملة نأخذ في الحديث عن النقاط الثلاث التي اخترتها لحديثي ، هذه المرة على النحو التالى :

### أولا: الأولياء:

الأولياء جمع ولى . الولى من تولى الله أمره وخصه بعنايته لصلاحه لأن الله يتولى الصالحين ويحب المؤمنين ويدافع عنهم « ان الله يدافع عن الذين آمنوا » وفي الحديث القدسي « من عادى لى وليا فقد آذنته محرب » .

ويعتبر الصلاح والتقوى من العناصر الأساسية في الولاية ومن مستلزماتها: العلم ونعنى بالعلم معرفة الله بأسهائه وصفاته وآلائه جملة وتفصيلا ومعرفة شرعه الذى جاء به رسوله المصطفى ونبيه المرتضى عليه الصلاة والسلام. وقد تولى القرآن الكريم تعريف الأولياء عما لا يترك محالا للتردد أو التساؤل أو التوقف:

« ومن أصدق من الله حديثا » إذ يقول الله عز وجل من قائل : « الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . الذين آمنوا وكانوا يتقون » ويقول أيضاً : « إن أولياؤه الا المتقون » وقد حصر القرآن \_ كما ترى \_ الأولياء فيمن يتصفون بصفة التقوى . والتقوى تستلزم العلم والمعرفة \_ كما قلنا \_ لأن حقيقة التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات خوفا من عذاب الله وسخطه وتطلعا إلى رضائه وجنته وكرامته ولا يتم ذلك الا بالفقه في الدين ، فالخير كله في الفقه في الدين كما أن الشر كله في الحهل بالدين والإعراض عنه . يقول : الرسول الكريم في هذا المعنى « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » ولا يخفى على طالب العلم المفهوم المخالف للحديث . وهو أن من لم يرزق الفقه في الدين قد فاته الخبر . وماذا بعد الخبر الاالشر ؟ . .

هكذا بين الكتاب والسنة صفات أولياء الرحمن التي منها : العلم والمعر فة والصلاح والتقوى . وذلك يعنى أن الأولياء هم العلماء العاملون والفقهاء المبرزون حملة كتاب الله المتبعون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لنخلص الى القول :

بأن الله لم يتخذ ولياجاهلا يجهل دينه وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام ، لنقضى بذلك على الزعم الشائع بين كثير من الناس أن الأولياء هم أولئك الجهال المخادعون

من الكهنة والمشعوذين ومن السحرة أحيانا الذين يسحرون أعين الناس ثم يتظاهرون بفعل أشياء مثيرة. وهم في الواقع لم يفعلوا شيئا وكثير من أولئكم الكهنة يستخدمون الشياطين أو على الأصح تستخدمهم الشياطين لتوحى اليهم. وقد تأتي لهم بأموال مسروقة فتظن العامة انهم من أولياء الرحمن وما يخبرون به أو يأتي اليهم من الأموال من قبيل الكرامات واني لهم الكرامة ؟ بل الاهانة أولى بهم وحقا إنهم مهانون اذ حرموا ولاية الله والأنس به ووقعوا في اسر عدو الله الشيطان فأصبحوا أولياءه «ومن بهن الله فيا له من مكرم ».

والذي أريد أن أصل اليه انه لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور الحارقة للعادة . وفي هـــذا المعنى يحكى عن الامــام الشّافعي رحمة الله قوله : « لو رأيتم رجلا يسير في الهواء. أو تمشى على الماء لا تقبلوا منه دعوى الولاية حتى تعرضوا اعاله على الكتاب والسنة » أو كلام هذا معناه . يعني الامام الشافعي رحمه الله أن ظهور الأمور الخارقة للعادة ليس من مستلزمات الولاية بل قد لا تظهر تلك الأمور على أيدى كثير من أولياء الرحمن لأنها ليست من صنع الأولياء . وانما هي من فعل الرب تعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وقد تظهر تلك الأمور على ايدي أناس غبر صالحين كما سبقت الاشارة الى هذا المعنى وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله مفصلا . وبالحملة من رزق الفقه في الدين يدرك تماما ان باب الولاية أوسع مما يظنه كثير من العوام واشباه العوام الذين ضيقوا مفهوم الولاية بل غيروه فحصروا الولاية في بيوت معينة أو أشخاص معينين . يتظاهرون بالدروشة . وخفة العقل . ومبادىء الحنون احيانا ومهذون هذيانا وربما أخبروا الناس عن مكان الضالة وعن بعض الحوادث التي تقع في أماكن بعيدة عن أماكن وجودهم بواسطة شياطينهم التي تنقل اليهم الأخبار من أماكن بعيدة صادقة أو كاذبة . هذا هو مفهوم الولاية عندهم ولا يخفى وجه خطأ هذا المفهوم . وقد استغل القوم جهل العوام فأثبتوا لأنفسهم منصبا وراثيا يرثه الأبناء عن الآباء فينتقل الى الأبناء بطريقة أوتوماتيكية (تلقائية) لأن القاعدة تقول كل من كان أبوه وليا لابد أن يكون وليا ولا محالة . لان الولاية عندهم غير مقيدة بقيود مكتسبة كالعلم والصلاح والتقوى . بل إن واقعهم على العكس من ذلك إذ يتصفون بالحهل والحرأة على الله والخروج على شرعه والابتداع في دينه وكراهة أوليائه وأهل طاعته من العلماء العاملين والدعّاة الغيورين .

### « أقسام الأولياء »

يتضح لنا مما تقدم ان الأولياء ينقسمون إلى قسمىن :

- أولياء الرحمن الذين تقدم الحديث عنهم وتولى القرآن تعريفهم. وهم الذين تولى الله أمرهم ووفقهم وتفضل عليهم بالكرامات التي من أعظم أنواعها:
   معرفة الحق واتباعه والاستقامة عليه الاستقامة التي تنتهي بالعبد الى دار الكرامة الحنة (تسأل الله من فضله).
- أولياء الشيطان الذين وثقوا صلتهم بالشيطان ونظموا معه حياتهم بعد أن قطعوا صلتهم بالله أو ضعفت على الأقل إذ لا يقع العبد في ولاية الشيطان وحزبه مع قوة صلته بربه أبدا. والله المستعان.

وكما أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله . كذلك يتفاوت أولياء الشيطان في بعدهم عن الله . وذلك أمر معروف محيث لا محتاج الى دليل .

# الأمور الخارقة للعادة على أيدى أولياء الشيطان

وقد أوضحنا فيا تقدم أنه لاملازمة بين الولاية وبين الأمور الخارقة للعادة وأنها قد تظهر على أيدى غير الصالحين . وبقى أن تعرف حقيقة تلك الأمور . فهى تنقسم إلى : ١٠ – قسم بجريه الرب سبحانه على أيديهم استدراجا ليستدرجهم بها ليزدادوا إثما على إثمهم عقوبة لهم على جريمتهم حريمة عبادة الشيطان وطاعته واتخاذه وليا من دون الله . يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملى لهم ومن يراها أنها من الكرامات فهو إما جاهل أو متجاهل مغالط لحاجة في نفسة .

٢ – القسم الثاني : ما بجرى على أيدى بعضهم من قبيل السحر . وقد أثبتت التجربة ان كثيرا من الدجالين مهرة في السحر فكثيرا ما يسحرون أعين الناس فيقوم أحدهم بأعمال غريبة ومثيرة وخارجة عن المعتاد والقانون المتبع في حياة الناس مثل أن يلقى بنفسه في النار ثم يخرج منها قبل أن تحرقه أو تصيبه بأى أذى في جسمه . ومثل أن يتناول جمرة فيأكلها كما يأكل تمرة حلوة والناس ينظرون اليه فيندهشون . أو يمشى على خيط دقيق ممدود بين عمودين مثلا وغير ذلك من الاعمال التي يعرفها كل من يعرف القوم . وهو في واقع الامر لم يعمل شيئا من تلك الاعمال بل كان على حالته يعرف القوم . وهو في واقع الامر لم يعمل شيئا من تلك الاعمال بل كان على حالته

العادية الا أنه سحر أعين الحاضرين فيخيل اليهم من سحره انه يفعل شيئا وأنه يطير أو يذبح نفسه أو يذبح ولده . وكل ذلك لم يقع ولا بعضه .

فالطائفة الأولى المستدرجة والأخرى السحرة هم المعروفون عند السذج من عامة المسلمين أنهم اصحاب الكرامات ولما أدرك القوم أنه قد انطلى على العوام باطلهم هذا الحهل وتلك هذا لفرط جهل العوام وبعدهم عن الثقافة الاسلامية . استغلوا فيهم هذا الحهل وتلك السذاجة فاتخذوا الولاية المزعومة مزرعة وبابا من أبواب الدخل . فكما يطور أهل العلم معلوما تهم ، وأرباب المهن والصناعات مهنهم وصناعاتهم حتى ينتجوا أحدث المصنوعات كذلك يطور هؤلاء الاولياء أساليب دجلهم وخداعهم ليطير صيتهم الونداد شهرتهم فيرتفع بذلك دخلهم وهذا الدخل هو الغاية عند القوم من دعوى الولاية والكرامة ومن الحداع المتطور .

ومن أحد أساليبهم المتطورة في هذا العصر ان زعم بعضهم أن هذه التكاليف الشرعية من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات . أمور مؤقتة ولها حد تنتهي اليه ثم تسقط وزعم هذا الزاعم انه قد وصل تلك المنزلة فسقطت عنه جميع الواجبات وأبيحت له جميع المحرمات حيث لا يقال في حقه هذا حرام أو حلال . أو هذا واجب وهذا مستحب. وهو يحاول بذلك أن يقتفي أثر رئيس الملاحدة وقطب وحدة الوجود ابن عربي الطائي وشاعر تلك الملة ابن القارض ومحذو حذوهما . وتبدو الفكرة جديدة ومتطورة لدى كثير من الناس لغرابتها ولما أدخل عليها من بعض الزخرفة والزركشة حتى ظهرت الفكرة كأنها فكرة حديثة وهي في أصلها فكرة قديمة قدم كفر وحدة الوجود التي منشأها تعطيل الصفات على طريقة الحهمية المعروفة وهي فكرة يؤمن مها كل صوفي – وللأسف – ويسعى لها بأنواع من المجاهدة في زعمهم وهو سر أنتقادنا للصوفية وشطحاتهم . وما يؤخذ عليهم كثير جدا لو وسعنا التعداد ، ولا يشك كل من له أدنى فقه في الدين ان فكــرة وحدة الوجود ملة مغايرة للاسلام وآخر التطورات التي علمناها في هذا الخصوص دعوى محمود محمد طه السوداني حيث زعم أن تلكم الفكرة الالحادية التي يدعو اليها هي مضمون الرسالة الثانية من الرسالتين المحمديتين على حد زعمه حيث زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث برسالتين اثنتين . أما الرسالة الاولى فقد بلغها . وأما الثانية فلم يبلغها . ويعلل ذلك بقوله : ان القوم الذين بعث فيهم رسول الله أول ما بعث ليسوا على استعداد لفهمها والعمل مها لأن مستواهم العقلى لا يؤهلهم لفهمها . أما الآن وقد نضجت العقول وتقدم الفكر البشرى قد آن الآوان للدعوة اليها والعمل مها إلى آخر تلك الحعجعة \_ المثيرة للضحك والبكاء في وقت واحد . نعم انها تثير الضحك اذا نظرت اليها ككلام ساقط ليس له أى قيمة علمية وانما هو هذيان لا ينطلي على العقلاء ، ومثيرة للبكاء حيث وصلنا نحن المسلمين إلى هذا المستوى من البرودة وضعف الغيرة على شريعة الله التي يتلاعب لها أمثال محمود ولا نجد رادعا يوقفه عند حده بل لا توجد غضبة إسلامية نحسب لها حساب في المجالات الرسمية . . والله المستعان .

ولعل بعض الحضور بحسب أنى أتحدث عن أساطير الأولين ، وليس الأمر كذلك بل إن صاحب هذه الدعوة حى يرزق بمقربة منا في السودان \_ كما قلت آنفا ولا يزال يعمل جادا لهدم الرسالة الأولى وليقيم على انقاضها الرسالة الثانية المزعومة لو استطاع إلى ذلك سبيلا \_ وفي الواقع أن الرجل مدع للنبوة ولكنه لم يستطع التصريح بها خشية أن يغضب الشعب السوداني غضبة اسلامية فتكون نهاية له لكنه لدهائه ولباقته استطاع ان يتظاهر بمظهر المصلح المجدد علما بأنه ليس لديه أى جديد بل تنحصر فكرته في عقيدة وحدة الوجود التي يرأسها ابن عربي الطائي الملقب بمحى الدين مع عاشقهم المعروف بابن الفار ض ومن يدور في فلكها \_ كما سبق أن أشرت \_ مع محاولة السير مع الوادى حيث ما توجه . شرق أم غرب . كعادة المحترفين باسم الدين أو التجديد .

والمسألة في الأصل – كما قلت – نتيجة حتمية لعقيدة غلاة الجهمية الذين يعطلون جميع صفات الرب تعالى واسمائه حتى لا يبقى هناك الا ذات محردة عن جميع الصفات والأسماء التى لا يتصور لها وجود في الخارج أى خارج الذهن وانما يتصوره الذهن كما يتصور المحال والأمور الخيالية ، وهذه العقيدة هى التى أفضت بالقوم الى القول بالحلول والاتحاد ليتحقق وجود الله خارج الأذهان حالا في مخلوقاته ومتحدا معهم هذا هو منشأ الحلول والاتحاد الذى هو اخر منزلة تنتهى إليها الصوفية ولها يسعون وفيها يتنافس المتنافسون منهم وهذه الفكرة كفر باتفاق المسلمين لانها تجعل الرب سبحانه حالا في مخلوقاته ، بل يرى شارح الطحاوية أن فكرة الحلول والاتحاد اقبح من كفر النصارى لان النصارى خصوا الحلول بالمسيح وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات من كفر النصارى لان النصارى خصوا الحلول بالمسيح وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات

وقديمًا قال زعيمهم ابن عربي:

وما الله الا راهب في كنيسة

وما الكلب والخنزير الا الهنا

هذا ما تنتهى اليه ولاية أولياء الشيطان وما قبل هذه المنزلة وسائل مفضية إلى هذه الغاية وما ارخصها من غاية وما اقبحها من كفر وهو داء لا علاج له إلا آخر العلاج وآخر العلاج الكى فلا يردع هذ الالحاد إلا قوة السلطان لأن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولكن أين قوة السلطان اليوم؟؟!! الا ما شاء الله . .

## الكوامات:

اذا كنا تحدثنا عن الأولياء وصفاتهم وأقسامهم واستطردنا بعض تصرفات أولياء الشيطان التي يظنها بعض الناس أنها من الكرامات وبينا أنها لا علاقة لها بالكرامة اذا كنا قد تحدثنا هذ الحديث فلنتحدث الان عن الكرامات وعن موقف الناس منها بل قد استطردنا لمفهوم الكرامة لدى أتباع أولياء الشيطان وبينا تصورهم الحاطىء فلنحصر بحثنا هنا في كرامات أولياء الرحمن وتحقيق القول في ذلك بتوفيق الله .

# « موقف المعتزلة من كرامات الأولياء »

انقسم الناس في مسألة كرامات أولياء الرحمن الى قسمين: ناف ومثبت وعرفت المعتزلة من بين الطوائف المنتسبة الى الاسلام بنفى كرامات الأولياء بدعوى أن اثباتها يوقع في لبس اذ تلتبس الكرامة بمعجزة الأنبياء. وليس لديهم أى دليل أو شبه دليل سوى هذه الدعوى وهى دعوى – كما ترى – لا تنهض لمقاومة النصوص الصريحة التي سيأتي ذكرها ان شاء الله. وقد ناقشهم كثير من أئمة الهدى الذين عرفوا بمناضلة أهل البدع والهوى وفي مقدمتهم الامام ابن تيمية في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وكتاب النبوات كما ناقشهم الامام الشوكاني في بعض رسائله مثل رسالته التي سياها « بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء » ومن أراد الاطلاع على شبههم و دخضها فليراجع تلك المراجع .

# « موقف أهل السنة من كرامات الأولياء »

أما أهل السنة فقد أجمعوا على اثبات كرامات الأولياء اعمادا على النصوص التي سنذكرها الان ان شاء الله ، وفي الامكان سرد كلامهم والوقائع التي ذكروها ولكني أرى الاكتفاء بما جاء في كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد نضيف الى آيات الكتاب ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة فنكتفي بذلك لأن فيها الغنية لمستغن ، وقد قص الله علينا في كتابه العزيز عن صالحي المؤمنين الذين لم يكونوا أنبياء وكراماتهم المتنوعة . فلنستمع الى هذا النموذج من كراماتهم : أ \_ قصة أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وثبتوا على إيمانهم وسط تلك البيئة الكافرة بعيدين عن المداهنة وقد قص القرآن علينا قصتهم البطولية اذ يقول الله عز من قائل : « أم حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا » إلى أن قال وهو يصفهم با لايمان والهدى والثبات « نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض بربم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض بربم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض بربم وندنه آلها لقد قلنا اذا شططا » .

فطبيعى أن هذا ليس موقف اناس عاديين ولكن الله اكرمهم بالايمان والثبات على الهدى فصارحوا جبابرة قومهم: بأنهم لا يدعون مع الله أحدا وهو اعلان بالكفر بآلهة قومهم مع الثبات على الإيمان بالله وحده وهذه كرامة وأى كرامة .

ب \_ قصة مريم التي حكاها القرآن اذ يقول الرب تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » الى آخر الآية ويقول في موضع آخر « وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » .

ج \_ قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار . وقصتهم معروفة لدى جمهور الحاضرين وهم أولئكم الذين خرجوا في سفر ما ولما أدركهم الليل دخلوا غارا في الحبل ليبيتوا فيه وفي أثناء الليل سقطت صخرة عظيمة من عل فسدت عليهم باب الغار فوقعوا في حيرة من أمرهم فتشاوروا فقرروا أنه لا ينجيهم مما هم فيه الا الالتجاء الى الله فيدعونه بالأعمال الصالحة التى عملوها مخلصين له فتوسل أحدهم الى الله ببر الوالدين اذ كان له أبوان شيخان كبيران وكان يحسن اليهما ويبرهما

كأحسن ولد . ومن بره لها كان لا يتناول عشاءه هو وأولاده قبلها وكان عشاؤهم حليب الابل و من عادته أن يقدم لها عشاءها في وقت مناسب ، وفي ذات ليلة نأى به طلب الشجر لأبله . وجاء بعشائها في وقت متأخر من الليل فوجدها قد ناما فكره أن يوقظها خشية أن يقطع عليها نومها فيعكر راحتها كما لم يستحسن ان يتناول عشاءه قبلها هو وأولاده فظل واقفا على رأسها رجاء ان يستيقظا في اثناء الليل ولم يستيقظا الى أن أصبح الصبح وهو واقف والحليب في يده . فتذكر هذا العمل الحليل فدعا الله به فأكرمه الله وأجاب دعوته فنزلت الصخرة حتى دخل لهم الهواء فطمعوا في الخروج .

وأما الآخر فتوسل الى الله بعفته والحوف من الله وملخص قصته انه كانت له ابنة عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجل أمرأة . فراودها فامتنعت ورفضت طلبه إلى أن ألحأتها الحاجة اليه فقدم لها مبلغا من المال بقدر مائة وعشرين دينارا تقريبا مساعدة لها وسدا لحاجتها فأعاد المراودة بعد هذا الاحسان – فطالما استعبد الاحسان انسانا والح في طلبه طبعا واخيرا وافقت على تحقيق رغبته تحت الحاجة وتأثير الاحسان ونفسها غير إمطمئنة بالمعصية فمكنته من نفسها فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فصرخت في وجهه قائلة : اتق الله يا عبد الله لا تفض الحاتم الا بحقه – تعنى – الا بنكاح وبطريقة شرعية . هكذا ذكرته بالله فتذكر لأنه مؤمن . « فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين » فقام من مقعده ذلكم فورا مالكا نفسه قاهرا شهوته وهواه وهو موقف صعب كما ترون .

هذا ملخص قصة صاحب العفة فقال وهو في الغار اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فأجاب الله دعوته وأكرمه بكرامته فنزلت الصخرة مرة أخرى بيد أنهم لا يقدرون على الخروج. ولكن أملهم أقوى في الخروج من ذى قبل ولا شك.

وأما الثالث: فتوسل الى الله بحفظ الامانة اذ عمل عنده اجراء كثيرون فأخذ كل أجير أجرته وذهب الا واحدا منهم فترك اجرته وذهب وبعد مدة طويلة جاء فطلب أجرته فقال له: ان كل ما تراه من الابل والبقر والغنم من اجرتك لاني نميتها لك لما خشية ان تضيع ، ولم يصدقه بل قال لا تستهزىء بي يا عبد الله فقال لما طال غيابك خشية ان تضيع ، ولم يصدقه بل قال لا تستهزىء بي يا عبد الله فقال

له لست مستهزئا بك وانما الواقع ما قلته لك فسق مالك فأخيرا أخذ أماننه بنمائها وزيادتها .

فقال الذى حفظ الأمانة : وهو يتوسل الى الله بعمله هذا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فأجاب الله دعوته وأكرمه باخلاصه وصدقه فنزلت الصخرة فخرجوا بمشون . هذا ملخص قصة الثلاثة .

ومما يدل على ثبوت الكرامات من السنة ـ قوله عليه الصلاة والسلام ؟ : « رب أشعث أغير مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » وقصة أسيد بن حضير وعباد بن بشر الانصاريين وملخصها «أنهما كانا عند النبي عليه الصلاة والسلام : في ليلة ظلماء فلما خرجا اضاءت عصا احدها فمشيا في ضوئها . فلما افترق بهما الطريق أضاءت عصا الآخر فمشي كل واحد منها في ضوء عصاه حتى بلغ أهله والقصة في صحيح البخارى في كتاب مناقب الانصار وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عند البخارى في فضائل الصحابة « لقد كان فيا قبلكم من الأمم اناس محدثون فان يكن في أمتى أحد فاته عمر » وفي لفظ « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل بكن في أمتى أحد فاته عمر » وفي لفظ « لقد كان فيمن من امتى منهم أحد فعمر » .

واكتفى بهذا المقدار من نصوص الكتاب والسنة التى تثبت دون شك كرامات الأولياء وهناك نصوص أخرى كثيرة مرفوعة أو موقوفة . وكلها تثبت لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كرامات أكرمهم الله بها . ومن راجع كتب الحديث وكتب السير يرى الشيء الكثير من الوقائع في هذا المعنى . واذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بنا إلى سرد قصص أو روايات لاثبات كرامات الأولياء من أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم الى يوم الناس هذا ليقيني الذي لا يخالطه شك بأنكم اكثر تطلعا الى سماع النصوص منكم الى سماع القصص والحكايات والروايات وهو موقف محمود تغبطون فيه ولله الحمد والمنة .

وبعد لعلى وصلت بهذه المحاولة الى بيان التصور الصحيح في مسألة الأولياء وكراماتهم على ضوء الكتاب والسنة كى يتبين الحق من الباطل. والحق أبلج والباطل لحلج والحق وسط بين التفريط والافراط.

# « المُوقَّف السليم من الأولياء »

اذا كنا قد تحدثنا عن الأولياء والكرامات وأثبتنا الولاية بشكل واضح ودعمنا حديثنا بنصوص الكتاب والسنة . ثم اثبتنا الكرامات كذلك اثباتا يعتمد على الكتاب والسنة ، بقى أن نفهم ما هو الموقف السليم في معاملة الأولياء في نظر الاسلام ؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل استحسن أن أوضح السبب المثير لهذا التساؤل . وذلك هو موقف جمهور المسلمين المحزن من الأولياء وهو الغلو في الصالحين الذي يصل أحياناً إلى حد العبادة ، بدعوى المحبة والتقدير ، ومن يذهب الى تلك الأضرحة المنتشرة في أكثر عواصم المسلمين ومدنهم يرى عدداً كبيراً من المسلمين معتكفين عند تلك الأضرحة ليتبركوا بها وبأصحابها وربما وصل هذا التبرك الى حد الطواف بالضريح بل الى حد السجود على عتبة الضريح والأدهى والأمر أن يجد هذا السادن بالضريح بل الى حد السجود على عتبة الضريح والأدهى والأمر أن يجد هذا السادن دلك وأنه ليس من باب الشرك وانما هو من باب محبة الصالحين أو التوسل بهم . وهذا ذلك وأنه ليس من باب الشرك وانما هو من باب محبة الصالحين أو التوسل بهم . وهذا المفتى أو الفتان على الأصح معدود من علماء المسلمين المشار اليهم ، والله المستعان واليه المشتكى .

انه لموقف خطير : العامى يقع في عبادة غير الله جهلا والعالم يفتى بجواز ذلك وبجدله تفسيرا وتأويلا وتخريجا ، وخطورته تأتي من حيث أصبح الولى ندا لله في هذا التصور وشريكا له في استحقاق العبادة باسم المحبة أو التبرك بفتوى ممن ينتسبون الى العلم ويجهلون حق الله على عباد الله . أعود فأقول : هذا الموقف وهذا التصور الذي يسود صفوف العوام وأشباه العوام هو الذي أثار تساؤلى :

# ما هو الموقف السليم من الأولياء ؟ ؟ ! !

فأما الحواب عليه: أن الموقف السليم هو عدم الغلو فيهم مع عدم الحفاء والاستخفاف بهم وايذائهم . بل الواجب محبتهم في الله وموالاتهم ولك أن تطلب منهم الدعاء في حياتهم ويسمى الاستشفاع بهم أو التوسل بهم . ويجب أن تفرق بين محبتهم في الله ومحبتهم مع الله فعمل غير صالح وعبتهم مع الله فعمل غير صالح بل هو بريد الشرك أو الشرك ذاته . ويختلف ذلك باختلاف ما يقوم بقلب العبد

وسر التخبط لدى كثير من المسلمين والحلط في عباداتهم هو عدم التفريق بين الحقو ق مما جعلهم يصرفون كثيراً من حقوق الله على العباد للعباد انفسهم .

### « الحقوق الثلاثة »

إن الدارس لكتاب الله وسنة رسول الله والفاهم لمعنى كلمة التوحيد حق فهمها يستطيع أن يستنتج الحقوق الثلاثة التى يأتي شرحها ، ومعرفة تلكم الحقوق تحدد للعبد طريق السير الى الله والدعوة اليه على بصيرة قبل أن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا ، ويخرج عن الصراط المستقيم ويتخبط في بنيات الطريق.

- حق الله على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في عبادته. وذلك بعد تصور مفهوم العبادة بأوسع نطاقها. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا الى معاذ ذات مرة هكذا: «يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ » ولم يسع معاذا إلا ان يقول: الله ورسوله أعلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أثار انتباهه ولعل ذلك هو المقصود من السؤال قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » الحديث ، وهو معنى قولنا أشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له .
- حق الرسول على أتباعه الذي يؤخذ من قولهم أشهد أن محمدا رسول الله وحقيقة ذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة التي تثمر الطاعة والاتباع وعبادة الله عما جاء به فقط . وهو المعنى الذي يشير اليه الحديث الشريف « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعن »
- ٣ حقوق عباد الله الصالحين تلك الحقوق التي نستطيع ان نستنجها من قوله عليه الصلاة والسلام: « لا يؤمن احدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه » وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام « من عادى لى وليا فقد آذنته عرب ». وغير ذلك من النصوص الكثيرة .

فمعرفة هذه الحقوق ، ثم اعطاء كل ذى حقّ حقه أمر له أهميته ولا سيا حق الله على عباده ، تجب العناية به علما و عملا لأنه الغاية التى من أجلها خلق الانسان والتقصير في هذه الغاية ذنب لا يغتفر إلا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا .

وهذا التقصير واقع من كثير من المسلمين ـ مع الأسف الشديد ـ وهو سر اختيارنا لهذه النقطة ضمن النقاط الثلاث . رجاء أن ننبه إلى هذا الحلط الشائع بين جمهور المسلمين من إدخال بعض الحقوق في بعض ، وصرف كثير من حقوق رب العالمين لعباد الله الصالحين بدعوى محبتهم كنتيجة لهذا التقصير .

والله المستعان . .

#### النقطة الثانية: الشفاعة:

فلفظ الشفاعة من الألفاظ التي تغير مفهومها عما كان عليه في عرف الصحابة ولغتهم: استشفع أو توسل بفلان أى طلب منه الدعاء لتقضى حاجته عند الله من انزال المطر أو دفع الضر أو جلب المنفعة ، فالاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو التوسل به هو طلب الدعاء منه ، وهذا أمر لا نزاع فيه لدى الصحابة وأتباعهم . وقد كان الصحابة يستشفعون به في عدة مناسبات ، مثل مناسبة القحط ليغيثهم الله بدعائه عليه الصلاة والسلام ، وقد يأتي اليه من فقد بصره فيطلب منه الدعاء ليرد الله له بصره فيدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر الأعمى أن يدعو الله ليجيب الله دعاء نبيه فيفعل الأعمى ما أمر به فيرد الله له بصره بدعائه عليه الصلاة والسلام وشفاعته وشفاعة الأعمى معا . وقصة الأعمى معروفة لدى طلاب العلم .

وقد كان الأعرابي يأتي الى النبى عليه الصلاة والسلام وهو يخطب خطبة الجمعة فيقول: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال ادع الله يغيثنا ، فيرفع رسول الرحمة يديه الى السماء فيدعو الله تعالى فيغيثهم الله ، هذا وغيره يسمى شفاعة ويسمى توسلا .

وقد تغير هذا المفهوم لدى كثير من الناس فترى أحدهم يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يدعو عبدا صالحا يطلب منه مالا يطلب الا من الحى القيوم يطلب منه شفاء مريضه . يطلب منه نزول المطر . يطلب الولد الى غير ذلك من المطالب . وإذا قيل له في ذلك قال : هذا استشفاع أو توسل أو هذه محبة الصالحين فلنقارن بين المفهومين : الأعرابي يذهب الى رسول الله في مسجده فيطلب منه الدعاء ، فيقول في طلبه ادع الله يغيثنا والأعمى يتكلف الذهاب الى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء لمرد الله له بصره .

أما اليوم: قد نرى من يجلس في منزله اينما كان منزله فيطلب نزول المطر أو رد الضالة أو غلبة العدو وما إلى ذلك من المطالب فيقول في طلبه أغثنى يا رسول الله أغثنا يا جيلاني . المدد يا حسين الى غير ذلك من العبارات الوثنية التى صارت مألوفة لدى جاهبر المسلمين وللأسف الشديد .

أولاً: لا يكلف نفسه بالذهاب الى من يستشفع به أو يتوسل به .

ثانيا: يوجه الطلب للمخلوق دون الخالق ثم يسمى هذا الطلب توسلا أو استشفاعا ولو حاولت توجيهه اتهمت بأنك لا تحب الصالحين وتنكر التوسل بهم بل ولا تحب رسول الله الى آخر تلك العبارات التقليدية التي يرددها علماء السوء ومقلدوهم الذين حالوا بينهم وبين المفهوم الصحيح في كثير من المعاني الاسلامية عاملهم الله بما يستحقون . كم استغلوا جهل الناس وسذاجتهم وطيبة نفوسهم فصاروا لهم حجر عثرة في سبيل فهم الاسلام .

# « المفهوم الصحيح للشفاعة »

نعود فنقول: لا نزاع بين جمهور الأئمة من أهل السنة أنه يجوز أن يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا في حياته كما سبق أن أشرنا إلى قصة الأعرابي وهى في صحيح مسلم. وقصة الأعمى المعروفة عند أهل السن كما يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته الذين استوجبوا النار ليدخلوا الحنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الحوارج والمعتزلة بناء على أصلهم المعروف من أن صاحب الكبيرة مخلد في النار مع الكفار. وهو أصل باطل مصادم للنصوص كما لا يخفى ، ومن أعظم الشفاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل المحشر حين يعتذر أبو البشر وجميع أولى العزم من الرسل ويقول كل واحد منهم نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبله مثله ولن يغضب بعده مثله: نفسي نفسي ، في ذلك الموقف الرهيب يتقدم أهل المحشر الى سيد ولد بعده مثله والسلام ويطلبون منه الشفاعة عند الله ، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها فيسجد تحت عرش الرحمن سجدة طويلة يثني فيها على الله ثناء ومحمده حمدا أنا لها فيسجد تحت عرش الرحمن سجدة طويلة يثني فيها على الله ثناء ومحمده حمدا في احاديث الشفاعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه في احاديث الشفاعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه

فيحد الله له حدا ويتكرر منه ذلك عدة مرات. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم وأبي داود قوله: «أنا أول شافع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر ». وله صلى الله عليه وسلم: أنواع من الشفاعات في الآخرة كما ذكرنا أن له أنواعاً من الشفاعات في الدنيا ومعنى الشفاعة في كلتا الدارين لا يخرج عما ذكرنا من أنه طلب الدعاء ويلتقى معنى التوسل والشفاعة عند هذا المعنى بالذات كما اتضح مما تقدم. ومما يؤيد ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله الذين رأيناهم يستشفعون برسول الله في حياته: رأيناهم مرة أخرى قد عدلوا عن التوسل والاستشفاع به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فجعلوا يتوسل بعضهم ببعض ويستشفع بعضهم ببعض: ففي عام الرمادة أصيب أهل المدينة بجفاف فجمع عمر بن الخطاب المسلمين في صعيد واحد في المدينة فقال: اللهم انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنيك فتسقينا والآن نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا فطلب من العباس عم النبي الدعاء فدعا الله فأغاثهم الله.

وهكذا فعل معاوية بن أبي سفيان مع الأسود بن اليزيد عندما اصيب المسلمون في الشام بالقحط جمع الناس فطلب من الأسود بن اليزيد أن يدعو الله تعالى فدعا الله تعالى فأجاب دعاءه فأغاثهم الله تعالى ولو كان معنى التوسل عندهم كما يظن هؤلاء العوام وأشباههم من الذهاب الى قبور الصالحين أو المراد بالتوسل بالصالحين هو التوسل بذواتهم لما عدلوا عنه عليه الصلاة والسلام بل لذهبوا الى قبره فدعوا الله عند قبره أو توسلوا بذاته لأن جسده الطاهر لا يزال في قبره لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء كما صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام.

فعدولهم رضوان الله عليهم عنه واستشفاع بعضهم ببعض يؤيد ما قررنا من أن معنى الاستشفاع أو التوسل هو طلب الدعاء من الحى الصالح . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في صدد حديثه في هذا المعنى : « يقول العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح . واذا كان بأهل بيت الرسول فهو أحسن(۱) » كأن شيخ الاسلام يشير الى صنيع عمر مع العباس عم النبى عليه الصلاة والسلام حيث استسقى به لأنه عم النبى عليه الصلاه والسلام كان سر اختياره كونه من أهل بيت الرسول .

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .

فلو درس المسلمون حياة الصحابة وعرفهم واصطلاحاتهم بل ولغتهم ثم حاولوا أن يطبقوا حياتهم على حياة أولئك السادة لساعدهم ذلك على تصور هذه المعاني التي ساءت فيها مفاهيمهم وأخذوا يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا ويتخبطون في عباداتهم وجميع أعالهم لأن القوم قد باشروا الوحى وأخذوا الاسلام غضا طريا عن صاحب الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام.

ولا يخالطنا أدنى شك في أن الصحابة فهموا هذا للدين فها لا مزيد عليه وانحصر الحق فيا فهموه ثم لا يخالطنا أدنى شك بأنهم بلغوه لمن بعدهم كما فهموا وهكذا الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بالحملة الى آخر القرون المفضلة الذين شهد لهم بالخيرية الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام حيث يقول: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث. وأخيرا طرأ على المفاهيم والتصورات ما طرأ فساءت المفاهيم وتغيرت التصورات وحدثت تصورات لا وجود لها عند المسلمين الأولين في عهد الوحى وفي الذين يلونهم ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام «ما من عام الا والذي بعده شر منه ». والله المستعان .

ولعل المستمع الكريم استطاع أن يسايرني فيما أردت من بيان المفهوم الصحيح والمفهوم الخاطىء في باب الشفاعة والتوسل ، وأنهما بمعنى واحد ـ ولا يعدوا معناهما طلب الدعاء من الحى الذى يدعو ، وأن الحروج بهما عن هذا الاطار الى دعوة غير الله وما في معناها من أنواع العبادة فمفهوم غير سليم ، هذا ملخص ما أردنا أن نقوله في هذه النقطة والى النقطة الثالثة والأخرة بعون الله تعالى .

### « السنة النبوية »

أيها الاخوة هكذا نصل الى النقطة الثالثة من النقاط الثلاث المختارة لحديثنا هذه المسرة وهى السنة النبوية . مما لا يختلف فيه اثنان ان ديننا الاسلامى مبنى على أصلين اثنين :

الأصل الأول: أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غيره. وهو معنى قولنا أشهد ألا الله الله وحده لا شريك له .

والأصل الثاني: أن يعبد الله بما شرعه على لسان رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام وهو معنى قولنا: أشهد أن محمدا رسول الله .

وصحة الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل الثاني . ويمكن أن نوجز معنى تحقيقه في صدق متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن اتباعه دليل محبة الله عز وجل الذي محبته والأنس به ومراقبته غاية سعى العبد وكده وهي أيضا جالبة لمحبة الرب عبده ومغفرته له اذ يقول الرب تعالى : «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » ذلك لأنه رسوله المختار ليبلغ عنه دينه الذي شرعه لعباده ، وهو المبلغ عنه أمره ونهيه وتحليله وتحريم ، فالحلال ما حلله ، والحرام ما حرمه والدين ما شرعه . والرسول واسطة بين الله وبين عباده في بيان التشريع وما يترتب عليه من وعده ووعيده . وتبليغ وحيه الذي اشتمل على ذلك كله . قرآنا وسنة . وقد كلف بذلك بقوله تعالى « بلغ » وبقوله « لتبين » وبقوله « ادع » اذ يقول الرب عز وجل « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » . . « ما على الرسول الا البلاغ » . . « وانزلنا اليك من ربك وان لنا الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » . . « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » الآية .

إن هذه الآى من الذكر الحكيم تعلن بوضوح وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وهى التبليغ والبيان والدعوة الى الله الى دينه وشريعته ، وهذه الأوامر الربانية الثلاثة تحقق غرضا واحدا وهو دلالة الخلق على الطريق الموصل الى الخالق وهو راض عنهم حتى يكرمهم في دار كرامته لقاء ما قاموا به من أداء التكاليف في هذه الدار حتى يصدق في حقه عليه الصلاة والسلام « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

انه والله رحمة مهداة ونعمة مسداة ولكن الشأن كل الشأن هل رفع أتباعه رؤوسهم لدراسة سنته كما يجب – مكتفين بها ومتجردين لها – تلك السنة التي هي ذلكم البيان وذلك البلاغ وتلكم الدعوة ؟ .

هذا هو موضوع بحثنا من هذه النقطة ؟! ولا يشك مسلم ما مهما انحطت منزلته العلمية وضعفت ثقافته وضحلت معرفته أن الرسول الكريم بلغ ما نزل اليه وهو القرآن وذلك لان الا يمان بأن الله نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. وأنه بلغه كما

نزل وانه بين للناس ما يحتاج الى البيان وانه دعا الناس الى سبيل الله ولم يفتر عن الدعوة الى الله حتى التحق بالرفيق الأعلى .

إن هذا المقدار من الابمان من أصول هذا الدين وأساسه الذي ينبني عليه كل ما بعده. اذا كنا نؤمن هذا الابمان \_ ويجب أن نؤمن \_ فأين نجد يبانه الذي به يتحقق امتثاله عليه الصلاة والسلام لتلك الأوامر « بلغ » « لتبين » « ادع » الحواب نجد ذلك في سنته المطهرة التي قيض الله لها من شاء من عباده فصانوها وحفظوها من كل قول مختلق و كل معنى مزيف ، ليصدق قوله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له

لحافظون » والذكر المنزل المحفوظ هو القرآن في الدرجة الأولى وتدخل السنة في الدرجة الثانية عند التحقيق وامعان النظر!!

وهذه السنة التي يتم بها البيان المطلوب هي أقواله وأفعاله وتقريراته .

### « الآحـاد والمتواتر »

في أثناء الفتوحات الإسلامية الواسعة دخلت على المسلمين اصطلاحات أجنبية بواسطة الكتب اليونانية التي ترجمت إلى اللغة العربية في عدة علوم ومن أخطرها علم المنطق والفلسفة ، فدخلت تلكم البحوث والاصطلاحات في الالهيات، فأفسدت على الناس جوانب خطيرة من عقيدتهم لأنها وجدت تشجيعا رسميا و دعما قويا من الحلفاء المعاصرين وفي مقدمتهم المأمون العباسي الذي تعرفون موقفه من كبار علماء المسلمين والائمة البارزين كالأمام أحمد بن حنبل ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في صدد حديثه عن موقف المأمون « ما أظن الله غافلاعا فعل المأمون بعقيدة المسلمين ».

ومن تلكم الاصطلاحات الغريبة والدخيلة تقسيم الأحاديث النبوية الى ظنية وقطعية كخطوة أولى في سحب ثقة المسلمين من أحاديث نبيهم .

فزعموا أن الآحاد من الأحاديث لا تقيد العلم ولا يجوز الاستدلال بها في باب العقيدة ، وانما يستدل في هذا الباب بالأدلة القطعية ، وهى الأحاديث المتواترة أو الآيات القرآنية ، وقد انطلى ـ وللأسف الشديد ـ على علماء الكلام هذا القول المزخرف لضعف بضاعتهم في علوم السنة وانشغالهم بالاصطلاحات الكلامية عن الكتابوللسنة

ثم جعل المتأخرون من علماء الأصول يتناقلون فيما بينهم هذا الاصطلاح وهذه الدعوى مما جعل جمهور الخلف يعتقد هذا الاعتقاد ، وظن الناس أن هذا هو معتقد المسلمين سلفا وخلفا . وخشية أن يفطن بعض الحذا ق لهذا الحذاع المقنع خطوا خطوة اخرى كذر للرماد في العيون . فقالوا قولة حق أرادوا بها الباطل وهي قولتهم المشهورة « أن طريقة السلف أسلم » وأوهموا الناس أن طريقة السلف مجرد سرد النصوص دون فهم لمعانيها حتى أطلق عليها بعضهم « أنها طريقة العوام » وأما الطريقة المثلى التي فيها التحقيق والتدقيق هي طريقة الحلف ، ولما هدأوا الحمهور بعباراتهم تلك مضوا في طريقهم في افساد عقيدة المسلمين وابعادهم عن سنة نبيهم ولم يقف القوم عند هذا الحد بل خطوا خطوة أخرى أخطر من التي قبلها اذ قالوا: ان باب العقيدة باب خطير ومبحث هذا الباب أساس في الاسلام فلا ينبغي أن يستدل فيه الا بدليل قطعي لا يتطرق اليه التسخ ولا يخضع للتخصيص أو التقييد . ألا وهو الدليل العقلي هذه هي الغاية في تدرجهم ، وأنت ترى أن مفهوم الدليل القطعي قد تغير ، فبينما كان المراد به في الخطوة الأولى الأحاديث المتواترة أو الآيات القرآنية فا ذا يراد به هنا الدليل العقلي فقط . وأما الأدلة اللفظية أو النقلية قرآنا وسنة فلا تنهض للاستدلال بها استقلالا في هذا الباب . وانما يستأنس بها إن وافقت الأدلة العقلية القطعية . هكذا تدرج القوم في أسلومهم الى ان عزلوا نصوص الكتاب والسنة عن وظيفتها وهي هداية الناس « إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم » والسنة مثل القرآن في الهداية « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بها . كتب الله وسنتي » ، « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى!! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » رواه الترمذى ، وفي لفظ « ألا واني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا وإن ما حرمه الرسول مثل ما حرمه الله » أو كما قال . .

وعلى الرغم من هذه النصوص وغيرها من النصوص التى تصرخ بأعلى صوتها بأن الهداية كل الهداية والخير كل الخير في كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي سنة رسوله المبينة للقرآن المفصلة ما أجمل فيه المقيدة لإطلاقه على الرغم من ذلك كله قد التمس القوم الهدى في غير وحى الله فأضلهم الله عقوبة لإعراضهم عنه واستخفافهم بشرعه . وفي حديث على بن أبي طالب عند الترمذى

في وصف القرآن « من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » (١) .

وإذا ما عزلت النصوص كما رأينا . ولم تعد تصلح للاستدلال بها على سبيل الاستقلال فلم يبق إلا أن يرجع الناس الى ما كانوا عليه قبل الوحى وهو التحاكم الى العقول فنتيجة لذلك خاضوا بعقولهم في المطالب الالهية فتكلموا في صفات الله فاختلفت العقول وتنازعت \_ ولابد أن تتنازع \_ فافترقوا فرقا مختلفة يضلل بعضهم بعضا وكلهم على غير هدى طبعا على تفاوت في ضلالهم .

- العض العقل العض الصفات وينفى البعض الآخر بدعوى أن ذلك مقتضى العقل وبعبارة صريحة: إنء قول الاشاعرة والماتريدية تثبت صفات الذات كالقدرة والأرادة والعلم مثلا. وترى وجوب تأويل صفات الأفعال كالرحمة والمحبة والغضب والاستواء على العرش وغيرها من صفات الأفعال. هذا مقتضى عقول الأشاعرة وأتباعهم.
- ٢ أما المعتزلة فقد انقسموا على انفبسهم فافترقوا عدة فرق فأقربهم من يثبت الأسهاء مع نفى الصفات مع ملاحظة أن أسهاء الله عندهم كالأسهاء الحامدة التي لا تدل على المعاني و من غلاتهم من ينفى الصفات والأسهاء معا ولا يثبتون الا ذاتاً محردة من الأسهاء والصفات حتى أصبح وجود الله عندهم وجوداً ذهنيا فقط ، ولا يتصور وجوده في الحارج.

هذا ما نتج من ذلك التصرف والتلاعب بالنصوص بل عزلها عن وظائفها كما قلنا سابقا وفي النهاية استولت عليهم الحيرة واستوحشوا مع أنفسهم بعد أن فقدوا الأنس بالله ، ومها تستر القوم بما أبدوا من تعظيم مبحث العقيدة بتلكم العبارات المعسولة التي سبق ذكرها والتي لا تنطلي الا على من يجهل القوم على صورتهم الحقيقية ، فقد انجلي لكل دارس فاهم ما انتهى اليه أمرهم فاسمعوا معى ما قال بعض فطاحلتهم متندمين في آخر جولاتهم في علم الكلام والفلسفة ولعل الله ختم لهم بالتوبة النصوح وحسن الخاتمة يقول الرازى متندما وواصفا لحياة علماء الكلام:

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية

١ – نهاية اقــدام العقول عقال

٢ – وأرواحنا في وحشة من جسومنا

٣ – ولم نستفد من محثنا طول عمرنا

وغاية سعى العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال سوى ان جمعنا فيه : قيل وقالوا

إلى أن قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمفاهيم الفلسفية ، ما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ، ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ في الاثبات « الرحمن على العرش استوى » « اليه يصعد الكلم الطيب » واقرأ في النفي « ليس كمثله شيء » « ولا يحيطون به علما » ، ثم قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ، ويقول الشهرستاني هو الآخر : « انه لم بجد عند الفلاسفة والمتكلمين الا الحيرة والندم حيث يقول:

وسيرت طــرفي بين تلك المعالم على ذقن أو قارعاً سن نادم

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها فلم أر الا واضعا كف حـــائر

وثالثهم أبو المعالى الحويني يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . وقال عند موته : لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الاسلام وعلومهم و دخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ريي برحمته فالويل لابن الحويني وهأناذا أموت على عقيدة أمي أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور « يعنى الفطرة » .

و محكى عن بعض تلامذة فخر الدين الرازى : واسمه شمس الدين الحسر وشاهي محكى عنه أنه قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما ، ما تعتقد ؟ قال ما يعتقده آلمسلمون فقال الخسر وشاهى : وأنت منشرح الصدر لذلك ومستيقن به ؟ فقال : نعم فقال : اشكر الله على هذه النعمة ، ولكني والله ما أدرى ما اعتقد . والله ما أدرى ما أعتقد . والله ما أدرى ما أعتقد ثلاث مرات وبكى حتى أخضل لحيته ، ثم لنسمع الأبيات الآتية : لابن أبي الحديد الفاضل المعروف بالعراقي وهو يذم علم الفلسفة ويرى أن تسميتهم اياه بالنظر غير صحيحة فلنسمع نص كلامه:

سافرت فيك العقول فما رمحت الا أذى الســـفر

فیك یا أغلـوطة الفكر حار أمری وانقضی عمری

ونختتم هذه النقول بحكايتين قصيرتين ولكنها خطيرتان:

احداهما يروى عن بعضهم: وهو «الخوفجى » انه قال عند موته: «ما عرفت مما حصلت شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبى أموت وما عرفت شيئا » هكذا نتركها دون تعليق لننقل لكم الحكاية الثانية والأخيرة ، وقد تحاشى الرواة ذكر اسم هذا الأخير لأمر ما وهو يقول: «أضطجع على فراشى وأضع اللحفة على وجهى ، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندى منها شيء » ويقول شارح الطحاوية: وهو يعلق على أصحاب هذه الخال النقول بصفة عامة والاخيرتين بصفة خاصة: يقول: «ومن وصل الى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق ، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق ».

ومسك الحتام لهذه النقول: كلام لإمام من أئمة الهدى الإمام الشافعي عرف القوم وعرف فيهم ما لا يظن وجوده عندهم فلنسمع ماذا يقول الامام « لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام (١).

وبعد: لعلى لست بحاجة الى التعليق على هذه النقول المختلفة ، بعد أن أعلن علماء الكلام أنفبسهم ممثلين في أئمتهم الذين يحتجون بكلامهم بأنهم ليسوا على شيء وأنهم قضوا أعمارهم فيم لا طائل تحته بل في كلام بعيد عن علوم المسلمين ثم توج اعلانهم ذلك كلام الامام الشافعي الذي سمعناه ولكن الذي بهمنا في المقام أن ندرك أن تلك المحاولة الحهمية الحهنمية التي قام بها علماء الكلام والتي سبق أن تحدثنا عنها والتي قدمت للمسلمين السذج بأسلوب خداع أظهر تعظيم شأن العقيدة أن تلك المحاولة هي التي نجحت \_ وللأسف وانتجت هذا الموقف الخطير على عقيدة المسلمين.

<sup>(</sup>۱) شرح الطحاوية ص ۲۲۷ – ۲۲۹

### « ما هو الموقف السليم »

إذا اثبتنا أن ما ذهب اليه علماء الكلام وتبعهم فيه قوم آخرون أنه غير سليم لابد أن يطرح هنا هذا السؤال : ما هو الموقف السليم إذاً ؟ ؟ ! . .

الجواب : بديهي أن الموقف السليم هو ذلك الذي كان عليه الرعيل الأول قبل أن يوجد علم الكلام بفروعه المتعددة .

وتوضيح ذلك أن السنة مثل القرآن في الاستدلال بها فيستدل بالسنة في كل مقام يستدل فيه بالقرآن ، ولا يشترط لذلك إلا صحة الثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا فرق بين متواترها و احادها من حيث الاستدلال بالجملة وكل ما في الأمر أنه يقدم المتواتر على الآحاد في حالة التعارض كما يقدم الصحيح على الحسن عند التعارض وهذا معروف لدى طلاب العلم .

أما القول بأنه لا يستدل بالآحاد في باب العقيدة أو لايستدل بالأدلة النقلية على وجه الاستقلال في هذا الباب فقول مبتدع في الأسلام .

ولنبرهن على صحة ما قررنا نذكر ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه من عدم اعتبار هذه الاعتبارات المحدثة التي أحدثها من أحدثها ليلبسوا بها على المسلمين السذج الذين لا يفرقون بين الشحم والورم وبين التمرة والجمرة .

١ – بعث رسول الله معاذ بن جبل الى اليمن ليدعوهم الى الله ويبلغهم عن رسول الله وكان باليمن جماعة من أهل الكتاب : اليهود فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعاملهم : وأمره أن يكون أول ما يدعوهم اليه شهادة ألا إله إلا الله فان هم أطاعوه في ذلك يخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث:

ومما يلاحظ ان معاذاً كلف ليدعوهم الى أصول الدين وفروعه معا وهذا يعنى أن الإسلام لا يفرق بين باب العقيدة والأحكام فكما يجوز أن يبلغ فرد واحد الأحكام الشرعية كذلك يجوز أن يبلغ فرد واحد العقيدة الإسلامية فحيث تقبل أخبار الجاعة يقبل خبر الواحد العدل هذا ما درج عليه سلف هذه الأمة فرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام الى اليمن كأبي موسى الأشعرى وعلى بن ابي طالب ورسله الى غير

اليمن وجميع دعاة الاسلام من بزوغ فجر الاسلام الى يومنا هذا كانوا يدعون الى الله أفراداً وجاعات ويبلغ بعضهم عن بعض ولا يعلم لهذا الاصطلاح ذكر في الأوساط الاسلامية فيا نعلم واذا كان كذلك فلا يكون اليوم دينا ما لم يكن دينا في عهد الوحى وما لم يعرفه أولئك السادة من الصحابة والتابعين الذين نقلوا الدين الى من بعدهم ممثلا في القرآن والسنة المطهرة . ليتضح أن هذا التصرف باطل من القول وما ترتب عليه من الأحكام التي منها التفريق بين الصفات الثابتة بالآحاد والثابتة بالمتواتر أو القرآن والقول أن المعول عليه هو الدليل العقلي . وأما النقلي فتابع له إن وافق قبل وإلا رد كل ذلك تصرف محدث في الدين وقول في شريعة الله بلا هدى ولا دليل منبر . وكل ما كان كذلك بجب رده صونا للشريعة وحفظا للعقيدة . .

وبعد: فليس بعجب أن يصاب هؤلاء العلماء الذين تحدثنا عنهم بذلك المرض مرض علم الكلام – في تلك العصور الخالية. ثم يتوب الله عليهم فيتوبوا لأن المرض الغريب المعدى الطارىء قد ينتشر بين الناس قبل أن تعرف أعراضه لحهل الناس محقيقته حتى يقابل بالوقاية أولاثم بالعلاج إذا نزل ، ولكن العجيب المثير أن يعرف المرض ويصاب به من شاءالله من عباده . ثم ينزل الله الشفاء على من شاء منهم فيزول البأس فيصف أولئك المرضى بعد أن عافاهم الله – خطورة ذلك المرض وسوء حالهم ووحشتهم عند ما كانوا مصابين به ثم ينشطوا في تحذير الناس من التعرض لاسبابه وينصحوا بالابتعاد عنه واستعال الوقاية ضده ، وبعد هذا كله يتعرض بعض الناس لهذا المرض فيصاب به عدد كبير من شباب المسلمين . ويعيش هؤلاء المرضى بين الأصحاء مختلطين بهم وهم لا يشعرون أنهم مرضى ومن عرف منهم أنه مريض يتجاهل مرضه ويخفيه .

هذا هو حال علم الكلام وعلماء الكلام ومثلهم أصيب الفخر الرازى والامام الحويني والشهرستاني والغزالي وغيرهم من كبار علماء المسلمين بداء الكلام . وفي نهاية المطاف أدركوا أنهم قضوا أعمارهم فيما لا طائل تحته ، وأن علم الكلام حال بينهم وبين النظر في كتاب الله وسنة نبيه والانتفاع بهما ثم تاب الله عليهم فتابوا وألفوا كتبا تدل على توبتهم أو نشروا مقالات أو أبياتا تدل على أنهم تابوا ومما كتبه الرازى في توبته كتابه المعروف « أقسام اللذات » .

كما كتب الامام الحويني بعد توبته رسالته المشهورة « الرسالة النظامية » .

وقد كتب الشهرستاني وهو ثالثهم كتايا أبدى فيه ندمه البالغ وهو «نهاية اقدام العقول » .

وأما الامام الغزالى فقد كتب كتابا ينصح فيه العوام وأشباههم عن الخوض في علم الكلام . وسماه « إلحام العوام عن علم الكلام » .

وبعد هذه التوبة المعلنة من هؤلاء الأئمة المجربين ونصحهم للناس ألا يقربوا علم الكلام بعد هذا كله أتى أناس أ دخلوا هذا العلم في معاهد وجامعات اسلامية بعد تغيير العنوان أو الاسم فقط مع بقاء الحقائق كما كانت فسموه « مادة التوحيد » أو « مادة العقيدة » لا توحيد ولا عقيدة اللهم الا ما كان من توحيد الربوبية الذى لم يجهله أحد من بنى آدم عبر التاريخ الطويل اللهم الا ما كان من الشيوعيين الحدد في الآونة الأخيرة . من انكارهم لوجود الله متجاهلين ومعاندين . ذلك التجاهل الذى قد تمليه أحيانا أوضاع سياسية واقتصادية . حيث تنكر وجود الله بعض الجهات فترة من الزمن ليكون ذلك الانكار ثمنا لاسلحة سوفييتية متطورة .

وإذا ولت السياسة وجهها شطر الغرب اختفى الالحاد وارتفع الانكار ولو مؤقتا كنتيجة لضعف الاممان باليقن ــ والله المستعان .

أما توحيد العبادة فلا ذكر له الا ما كان بالاستطراد . وأما توحيد الأسماء والصفات فقد صار مفهوم التوحيد في هذا القسم نفى الصفات كلها أو بعضها .

ولا أستثنى من هذه المعاهد والجامعات إلا المعاهد والجامعات السعودية التى يرجع الفضل في سلامتها من هذا الوباء – بعد الله – لدعوة محمد بن عبد الوهاب جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير ما جازى به المصلحين . وقد وقفت هذه الدعوة المباركة سدا منيعا أمام تيار الألحاد والفساد وما انحرف عن الاعتقاد . ولا تزال كذلك وقد صان الله بها عقيدة شباب هذا البلد الطيب ومن هاجر اليه أو طلب العلم في معاهده وجامعاته من الانزلاق في تلك المزالق كما هو معروف لدى الحضور ومما يبشر بالخير ان بعض المعاهد والجامعات في بعض الدول الاسلامية أخذت تنهج منهجا سلفيا في

در اسة العقيدة على قلتها ، وجلها من الحامعات الأهلية . ويحق لنا أن نقول « أول الغيث القطر ثم ينهمر » . . ولله الحمد والمنة .

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ عليننا ديننا وعقيدتنا ويختم لنا بحسن الحاتمة من هذه الحياة . انه سميع محيب الدعاء .

وصلاة الله وسلامه الى نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه . .

محمد امان بن على الحامى كلية الحديث الشريف \_ والدراسات الإسلامية





بظلمسعدندا - مركزشتونالدعوة الإسلامية بالجامعة الإسلامية

### قتال المقتصرين على توحيد الربوبية:

اتتهيت في الحلقة الأولى إلى أن الاقتصار على الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم ولاالمال ـ و دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين اقتصروا على الإقرار بتوحيد الربوبية، و دعاهم إلى الإقرار بتوحيد الألوهية ليجردوا العبادة لله وحده \_ كما قال سبحانه: ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) (١) وكما قال تعالى: ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) (٢).

وما كان قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين إلا ليكون الدعاء كله لله ، والاستعانة كلها بالله والاستغاثة كلها بالله ، والتوكل كله على الله ، والخوف كله من الله ، والرغبة كلها إلى الله ، والرهبة كلها من الله ، والزغبة كلها إلى الله ، والرهبة كلها من الله ، والذبح كله لله ، والنذر

كله لله ، وجميع انواع العبادات كلها لله وحده لا شريك له .

ذلك أن من يقصر توحيده على إفراد الله تعالى في ربوبيته فحسب، يعتبر مشركا، حتى يقر بتفرد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويقر بناء على اعترافه بخالقه

<sup>(</sup>۱) سورة الجن آية ۱۸

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية ١٤

المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقص ـ بتفرده تعالى في ألوهيته ، وبأن العبادات لا تصرف لأحد سواه ، ثم يتبع هذا الإقرار باللسـان ـ مما استقر في القلب \_ بالعمل ، لأن القول وحده لا يكفى ولا يغني شيئا ، وقد حذرنا الله تعالى من ذلك فقال : ( يا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟

وبقدر ما ينقص العبد من أنواع التوحيد ، بقدر ما محل في قلبه من انواع الشرك مقدار ما ينقص ، ومن ثم فا ِن المقتصر على توحيد الربوبية لا يعتىر موحـــدا بل يعد مشركا . .

ولا غرابة في أن يختلط الإممان بالشرك في قلب العبد ، فالله تعالى قد أشار إلى ذلك في قوله ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )(٧) وفي قوله ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم

مهتدون ) (٣) .

فمن الناس من يؤمن في جانب

ويشرك في جانب ، والشرك في

أى نوع من أنواع التوحيد مبطل

للعمل الملابس له . يقول تبارك

وتعالى : « ولو أشركوا لحبط عنهم

ما كانوا يعملون » (٤) ، كما أن

المشرك ما لم يتب من شركه بحرم

الحنة ، لأنه ظالم ، يقول تعالى :

( إن الشرك لظلم عظم ) (٥) ويقول :

( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

عليه الحنه ومأواه النار ، وما للظالمين

واذا كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قد قاتل المشركين من العرب

الذين اقتصروا على الإقرار بتوحيد

الربوبية ، لأنهم با قرارهم هذا لم

يصبحوا موحدين معصومي الدم

والمال ، فإنه من باب أولى ينبغي

قتال من لا يقرون بالربوبية اطلاقا ،

مثل الملاحدة كالشيوعيين والطبيعيين

والدهرين ومن على شاكلتهم في

أى زمن يكونون، وبأى اسم يتسمون

من أنصار ) (٦) .

كبر إ مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (١).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ٨٨

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة الآية ٧٧

<sup>(</sup>۱) سورة الصيف آية ۲ ، ۳

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٨٢

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان الآية ١٣

ولكن القتال للمقتصرين على توحيد الربوبية وعلى منكريها لا يكون إلا بعد بيان الحق ودليله مما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ، ودعوتهم اليه فترة يبين بعدها أنهم يردون الحق ويأبون قبوله .

وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين من أهل مكة الذين كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية ثلاثة عشر عاما لينقلهم من الاقتصار على إقرارهم بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة لتصح أعمالهم وتقبل ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة مصراً على قولته (أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) (١) . وقولته ( أجعل الآلهة إلها واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب ) (٢). فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك وطنه الذي نشأ فيه وأحبه وتمنى لو استمر مقامه فيه، لأن أغاب القوم فيه لم يستجيبوا له في إخلاص العبادة لله وحده ، وبقيت آلهتهم التي يرفعـون اليها

عباداتهم قائمة ماثلة بينهم في الوجود وفي القلوب ينحتونها بمعاولهم ، ويصنعونها بأيدتهم ، ثم يرفعون نفس هذه الأيدى لتلك الآلهة التي أنتجوها ، يدعونها ، ويرجونها ، ويستعينون بها ويستغيثون ، ويخافون منها ، ويطمعون فيا يتصورون لديها من عطاء ، ويذلون لها ، ويخضعون عندها .

أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به بالهجرة من الوطن الحبيب الذى لم يسد فيه تجريد العبادة لله تعالى بين أغلب قومه ليل المدينة المنورة حيث سهل في فترة وجيزة أن يعمها التوحيد الخالص . وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في تكوين الدولة الإسلامية الأولى مؤسسا إياها على عقيدة التوحيد فخرج بها أبطالا ، وقواداً ، ومثلا عليا ، وروادا أوائل ، وقواداً ، ومثلا جديرة بأن يصفها الله تعالى بقوله : عليا مخير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٦٩

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ه

المنكر، وتؤمنون بالله) (١) وبقوله (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) (٢) – ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليطهر قومها من أرجاسهم إلا فاتحاً في العام الثامن من الهجرة.

وأما المشركون في مكة فقد استمروا عاكفين على أصنامهم ــ التي بلغت ثلاثمائة وستىن صنما ماثلة حول الكعبة طيلة إحدى وعشرين سنة من بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، منها ثلاث عشرة سنة مدة بقائه مبتعثا في مكة ، وثمـاني سنوات مهاجرًا في المدينة . ولما شاء الله بالفتح انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبطال إلى مكة في عام ثمان من الهجرة ، فدخل البيت وأخذ يطعن الأصنام في عيونها بقوس في يده ويقول « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» ، «جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد» والأصنام التي كانت مثبتة بالحديد والرصاص تتساقط على وجوهها \_ ثم دخل

الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة، فرأى صورةإبراهيم وإسماعيل يستقسان بالأزلام \_ فقال : « قاتلهم الله \_ أما والله لقد علموا أنها لم يستقسها مهما قط ) فأمر بالصورة ــ مع آلهة داخل البيت \_ فأخرجت كما رأى بالكعبة حامة من عيدان فكسرها صلى الله عليه وسلم بيده ـ ثم بث صلوات الله وسلامه عليه سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها منها اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ـ كما أمر مناديا ينادي بمكة ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنا إلا كسره) (٣) وهذا حطم صلى الله عليه وسلم الوثنيات من الوجود ومن القلوب ، وطهر حياة الناس من الشركيات والأرجاس ، ونادى أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) \_ فبدأ القوم ــ إلا من لم يرد الله أن مهديه ــ ينتقلون من الإقرار بتوحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى وحده بكل عباداتهم .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٣

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران آية ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٢٩٨ ، ٣٠٣ طبعة دار العربية بيروت – لبنان ١٣٧٥هـ

ومن ثم يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر إحدى وعشرين سنة معادياً لمشركى مكة ، ومبغضاً لهم ومخاصا – مع دعوتهم لتوحيد العبادة مدة ثلاثة عشر عاما – وحتى السنة الثامنة من الهجرة ، وكان الفتح ، ووحد المعاندون ، فانقلبت العداوة محبة ، والبغضاء مودة ، والحصام ألفة ، وأصبحوا بنعمة الله إخواناً .

وما كان قيام العداوة والبغضاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين إلا تنفيذاً لأمر الله جل وعلا في الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه في قوله تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه ، إذ قالوا لفومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده )(١) .

وقد أسلفنا القول بأن المقتصر على توحيد الربوبية مشرك لا يعصم دمه وماله ، بيد أنه يبين له الحق بالدليل

ـ لينتقل إلى توحيد العبادة لله تعالى ـ فترة يتأكد فيها قبوله الحق أو رده ، فا ن رده قوتل كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين .

يقول الإمام محمد بن اسماعيل الصنعاني في جهاد المشركين : (٢) ( فا ِن قلت : فا ِذا كانوا مشركين وجب جهادهم ، والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين ( أي من قتال وأسر وقتل واستتابة) قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم ، فقالوا: بجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد ، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر ، لا يغني عنهم من الله شيئاً ، وأنهم أمثالهم ، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك لا يتم الإعان عما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه ، وإفـراد التوحيد \_ اعتقادا و عملا \_ لله وحده وهذا واجب على العلماء . أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم ، وأنه عنن ما كان يفعله المشركون لأصنامهم \_ فإذا أبان

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة آية ؛

<sup>(</sup>٢) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص ٣٩

العلاء ذلك للأئمة والملوك ، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه ، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ) – وهكذا ينبغى أن يكون موقف الموحد من المشرك المقتصر على توحيد الربوبية المشرك المقتصر على توحيد الربوبية كما كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين .

## هل يقع في الربوبية شرك ؟

والشرك يقع في الربوبية على النحو التالى :

أن الرب هو الملك: وأصل الملك هو الربط والشد ـ واملاك المرأة ربطها بزوجها ـ والملك هو النافذ في ملكه . وليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه في يملكه فالملك أعممن المالك. والله تعالى المالك المطلق المالكية على المالكين (١) جميعا، وسيادته وسلطانه عليهم جميعا. فمن يعتقد أن لمخلوق قاليهم جميعا. فمن يعتقد أن لمخلوق

والرب هو الخالق: وأصل الخلق التقدير – وقال تعالى « وتخلقون إفكا » (٤) أى تقدرونه وتهيئونه – ومنه يقال: حديث مختلق: أى قدر تقدير الصدق، وهو كذب – فالخلق في اسم الله تعالى: هو ابتداء تقدير النشء – فالله تعالى خالقها ومنشئها، وهو متممها ومدبرها (٥) ( فتبارك الله أحسن الخالقين) (٢)

فمن يعتقد أن هناك من يخلق شيئا غير الله سبحانه ، فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى ــ لذلك يقول سبحانه «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » (٧) ، ويقول « هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » (٨) ، ويقول « أم خلقوا

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر آية۲۳

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت آية ١٧

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون آية ١٤

<sup>(</sup>۸) سورة لقمان آية ۱۱

ما ملكا وسيادة وسلطانا على الإطلاق بلا حدود ، فقد أشرك في الربويية مع الله تعالى ـ لذا يقول سبحانه : « هوالله الذي لا إله إلا هو الملك » (٢) ويقول « ولله ملك السهاوات والأرض وما بينها » (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير اسماء الله الحسى للزجاج ص ٣٠ ( بتصرف )

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ١٧

<sup>(</sup>٥) مرجع الزجاج السابق ص ٣٦ ، ٣٧ ( بتصر ف

<sup>(</sup>٧) سورة النحل آية ١٧

من غير شيء أم هم الخالقون » (١) ؟ ويقول « أفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون » (٢) ؟ والرب هو البارىء: يقال برأ الله الخلق ـ فهو يبرؤهم برءا: إذا فطرهم والبرء خلق على صفة ــ فكل مبروء مخلوً ق ، وليس كل مخلوق مبروءا إذ البرء من تبرئة الشيء من قولهم : برأت من المرض ، وبرئت من الدين أبرأ منه \_ فبعض الحلق إذا فصل من بعض سمى فاعله بارئاً وفي البخاري من قول على رضي الله عنه ( لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة) وقال أبو على الفارسي : هو المعنى الذي به انفصلت الصور بعضها عن بعض فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو ، وصورة حار مفارقة لصورة فرس ، فتبارك الله خالقاً بارئاً (٣) \_ فمن يعتقد أن هناك من يمرأ شيئاً غمر الله سبحانه فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى ــ لذا يقول سبحانه « هو

والرب هو المصور: أي مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ، ولا رسم ارتسمه (٥) . فمن يعتقد أن أحداً غبر الله يصور الأشياء ويشكلها على ما يريد فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى \_ لذا يقول سبحانه « هو الله الخالق البارىء المصور » (٦) والرب هو الرزاق وهو الرازق: والرزق إباحة الانتفاع بالشيء على وجه محسن ذلك(٧) ـ قال تعالى : « ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا» (۸) ـ فمن يعتقد أن أحداً غير الله مملك إجراء رزق للخلق أو مُنعه عنهم ، فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى – لِذَا يقول سبحانه « كُلُوا واشربوا من رزق الله » (٩) ، ويقسول « له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »(١٠) ، ويقول « وفي 

الله الخالق البارىء » (٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة آية ٩٥

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر آية ٢٤

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر آية ٢٤

<sup>(</sup>۸) سورة النحل آية ه٧

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشورى آية ۱۲

<sup>(</sup>١) سورة الطور آية ٣٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٧

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٣٨

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية ٦٠

<sup>(</sup>۱۱) سورة الذاريات آية ۲۲

ويقول « إن هذا لرزقنا ما له من نفاد »(۱)، ويقول « وكأى من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم »(٢) ويقول « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض . لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » ؟ (٣) .

وعلى هذا فاين ما نراه في هذا الزمن من خوف بعض الناس من رؤسائهم، فينافقونهم ويتملقون لهم خشية أن يقطعوا – في زعمهم عنهم أرزاقهم ، إنما هو شرك في الربوبية ، فالله تعالى وحده هو الرزاق دون غيره – إذ يقول تعالى:

« إن الله هو الرزاق ذو القوق المتن » (٤).

والرب هو المبدى: والمبدى هو الذى ابتدأ الأشياء كلها ، لا عن شيء فأوجدها – ويقال بدأ وأبدأ – ويقال بادىء ومبدئ (٥) ويقول تعالى: « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده » (٦) فهذا من البادىء ، ويقول

تعالى : « إنه هو يبدئ ويعيد » (٧) وهذا من المبدىء .

والرب سبحانه هو المبدى إذ هو الأول أى متقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها ، فالأشياء كلها وجدت بعده ، وقد سبقها كلها (٨) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه اذا أوى إلى فراشه ( . . أنت الأول

فليس قبلك شي ء). فمن يعتقد أن هناك مبديا غير الله تعالى لشيء من الخلق فقد أشرك مع الله تعالى في الربوبية.

والرب هو المعيد: والمعيد هو الذي يعيد الخيلائق كلهم ليوم الحساب كما أبدأهم(٩) – ويقول تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » (١٠).

والرب سبحانه هو المعيد اذ هو الآخر أي المتأخر عن الأشياء كلها

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية ٦

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات آية ٨٥

<sup>(</sup>٦) سورة الروم آية ٢٧

<sup>(</sup>۸) مرجع الزجاج ص ٦٠

<sup>(</sup>١٠) سورة الروم آية ٢٧

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ۽ ه

<sup>(</sup>٣) سورة فاطرآية ٣

<sup>(</sup>ه) مرجع الزجاج ص ه ه

<sup>(</sup>٧) سورة البروج آية ١٣

<sup>(</sup>٩) مرجع الزجاج ص ٥٦

ويبقى بعدها (١) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هرير ة السابق : (.. وأنت الآخر فليس بعدك شيء) حفن يعتقد أن هناك معيدا حير لله تعالى \_ لشيء من الخلق فقد أشرك مع الله تعالى في الربوبية .

والرب هو المحيى المميت: فالمحيى الذي أحيا الخلق بأن خلق فيهم الحياة ، وأحيا الموات با نزال الحيا وإنبات العشب ، وعنها تكون الحياة (٢).

والمميت الذي خلق الموت كما خلق الحياة ، لا خالق سواه ، استأثر بالبقاء ، وكتب على خلقه الموت (٣) . وإذا كان الرب سبحانه هو وحده خالق الحياة وخالق الموت ، فلم يخاف العبد من غير ربه جل وعلا ؟ أليس يقول سبحانه ( الذي خلق أليس يقول سبحانه ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )(٤) .

إن هذا الذي تمتليء قلبه رعباً من

المخلوقين ، ويظن أن بيدهم إبقاء

حياته أو إنهاءها ، فتتلون معاملاته

لهم نفاقاً بوجوه متعددة حفاظاً على

حياته ، فقد أشرك في الربوبية مع

الله تعالى \_ فالله وحده هو الذي

عملك الحياة إبجاداً وإعداماً . فيقول

سبحانه : ( وإنا لنحن نحبي ونميت

ونحن الوارثون) (٥) \_ ويقول « إن

الله له ملك الساوات والأرض محيي

و مميت » (٦) – ويقول « لا إله إلا هو

محبى وعميت ربكم ورب آبائكم

الأولىن » (٧) . ويقول « الله الذي

خلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم

محييكم » (٨) . ويقول « وهو الذي

أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن

والرب هو النافع الضار: فمن

الإنسان لكفور » (٩) .

يعتقد أن مخلوقا ما دون الله يملك نفعه أو ضره فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى \_ يقول سبحانه ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا » (١٠) \_ ويقول

<sup>(</sup>۲) مرجع الزجاج ص ۹ ه

<sup>(؛)</sup> سورة الملك آية ٢

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة آية ١١٦

<sup>(</sup>٨) سورة الروم آية ٠ ؛

<sup>(</sup>١٠) سورة يونس آية ٢١

<sup>(</sup>۱) مرجع الزجاج ص ۹۰

<sup>(</sup>٣) مرجع الزجاج ص ٥٦

<sup>(</sup>ه) سورة الحجر آية ٢٣

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان آية ٨

<sup>(</sup>٩) سورة الحج آية ٦٦

« وإذا اذقناه نعاء بعد ضراء مسته ليقو لن ذهب السيئات عني » (١) \_ ويقول ﴿ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي» (٢) ويقول « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » (٣) ويقول « قل أتعبدون من دون الله ما لا عملك لكم ضرا ولا نفعا » (٤) ويقول « قل فمن علك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ، (٥) ويقول تعالى عن إبراهيم حنن عاب على قومه عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر ( واتل عليهم نبأ ابراهيم ، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون \_ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ، قال هل يسمعونكم إذ تدعــون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟) \_ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنها ( يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله محفظك احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن

بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ، وطويت الصحف ) . ومن ثم فلم الخوف من الخلق ؟ ولم الحِبن من قول الحــق ؟ ولم ارتعاد الفرائص ممن يتجبرون في الأرض ويتسلطون بغيا وعدوا ؟ ما دام أن النفع والضر لن ينال أحدا إلا مما كتبه الله عنده في الأزل ، ولا علك مخلوق مهما أوني من سلطان علمه أو تغييره ؟ وما دام أن الخبر والشر بيد الله سبحانه ، وأنه مسبب كل خير ، ودافع كل شر ؟ إن اشراك الخيلق في هاتين الصفتين ( النفع والضر ) مع الله تعالى أفسد على الناس قلوبهم وحياتهم وجعلهم يعيشون في رعب وظلام .

فالرب هو المعطى المانع: فهو سبحانه يعطى ما أحب عطاءه تفضلا

<sup>(</sup>۱) سورة هود آية ۱۰

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٠٥

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٧

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح آية ١١

وإصلاحا ، وبمنع ما أحب منعه حكمة وصلاحا (١) \_ فمن يعتقد أن أحداً بملك العطاء أو المنع مع الله ، أو تملك العطاء لما منع الله ، أو المنع لما أعطى الله ، فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى ـ يقول سبحانه ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما تمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم) (٢) ويقول « قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الحبر ، إنك على كل شيء قدير) »(٤) ويقول « وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم »(٣) ــ ويقول « يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هُو الغبي الحميد» (٥) \_ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عند رفعه من الركوع في الصلاة « ربنا لك الحمد ، ملء السهاوات وملء الأرض، وملء ما بينها وملء ما شئت

من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما اعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الحد منك الحد ».

ومن ثم فلم التزلف والتملق للخلق؟ ولم يمحو الناس شخصيا بهم فيذوبون في غيرهم ذ لالهم وخضوعا ؟ ولم يتقربون اليهم بكافة الوسائل حى غير المشروعة في صغار ومسكنة ؟ لم كل هذا وهم لا يملكون لهم عطاء ولامنعا ؟ لو أنهم آمنوا أن العطاء والمنع بيد الله تعالى وحده ، لعزت نفوسهم ، وارتفعت اقدارهم ، فوارتفعت اقدارهم ، وعاملوا غيرهم على أن أنهم مثلهم عبيد لله يعطيهم الله تعالى حين ولرأينا تغيرا بينا في سلوك الناس ومعاملاتهم بعضهم لبعض .

إنك لا تدخل الآن هيئة ولا مؤسسة حكومية أو غير حكومية في أى بلد \_ إلا من رحم الله وأعز بتطبيق

<sup>(</sup>١) مرجع الزجاج ص ٦٣ ( بتصرف )

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر آية ۲

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ٢٦

<sup>(؛)</sup> سورة الحديد آية ٢١

<sup>(</sup>ه) سورة فاطر آية ١٥

شريعته \_ إلا وتجد المرؤوسين أقزاما أذلاء فزعين هلعين لدى رئيسهم ، تعرف في وجوههم ذل الانكسار ، وكأن حبلا وهوان الاستسلام ، وكأن حبلا لف حول أعناقهم يجرهم به كما موى رئيسهم في أى لحظة من ليل أو نهار .

إن المسلم الموحد بعزة الله ـ لتوحيده بعزته ، فلا يهاب أحداً من الخلق فيتملقه رغبة عطاء أو خشية منع ، إذ قد آمن بأنه لا معطى لما منع الله ، ولا مانع لما أعطى الله رب العالمن .

والرب هو المدبر الأمر هذا الكون كله: فمن يعتقد أن أحدا ما غير الله تعالى بملك تدبير الأمر في هذا الكون ، ويصرف شئونه ، فقد أشرك في الربوبية مع الله تعالى ، وذلك كما يعتقد بعض الغارقين في الجهل أن هناك أقطابا من الموتى وأبدالا من الأولياء الصالحين لهم قدر من التصرف في حياة الناس قدر من التصرف في حياة الناس فيستطيعون أن يولوا ويعـزلوا ، فيستطيعون أن يولوا ويعـزلوا ، ويضروا وينفعوا وأن لهم ديوانا يعقد كل ليلة تترأسه

(السيدة زينب بمصر) ويلقبونها بأم هاشم ، فتصدر منه القرارات والأوامر بنجاح فلان وفشل الآخر ، وربح فلان وخسارة الآخر ، وإشقاء هذا وإمراض ذاك، وإفقار هذا وإغناء غبره ، والانتقام ممن يتقـــرر في الديوان أن ينتقم منه ـ لذلك تجد العوام عندما بمسهم ضر ينسادون مستغيثين : ( يا رئيسة الديوان يا أم هاشم ) عليك بفلان أو بفلان ، وانتقمي من هذا أو من ذاك \_ وغىر ذلك مما يطلبون به تفريج الكُروب لاعتقادهم أنها تقضى لهم في الديوان برئاستها إياه ـ كل ما يطلبون \_ إذ أن لها \_ مع غبرها من الأقطاب التصرف في الأمر ، ولذلك اشتهر على ألسنة أولئك العوام قولهم ( الأربعة المتصرفون في الكون ) وبذلك سلبوا الله تعالى صفة للتدبير وحكموا عليه بالعجز ـ تعالى الله عما يقول الظالمون عــــلوا كبرا ــ إنه لا مدبر لأمر هذا الكون سوى الله تعالى \_ بقوله سبحانه ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربکم توقنون) (۱) \_ ویقول « یدبر

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ٢

الأمر من السماء إلى الأرض » (١) ولا مصرف لشئون خلقه إلا هو جل وعلا \_ يقول تعالى : ( إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (٢) \_ ويقــول « إن في السهاوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابــة آيات لقوم يوقنون ـ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها و قصريف الرياح آيات لقوم يعقلون »(٣)

فمن من الناس يستطيع أن يدبر أمر أى مخلوق \_ فضلا عن أن يدبر أمر نفسه أو يصرف شأنا من شئونه ؟

إن مشكلة هينة تطرأ للانسان ، فيقضى أياماً وليالى حائراً ذاهلا ، مفكراً ، مستشيراً غيره ، باذلا كل

طاقاته ليصل إلى حل لمشكلته فيعجز ويدعها كما طرأت معقدة ، مستسلما لها ، معلنا فشله في حلها هو ومن معه جميعا .

و يمرض المريض فيقف أمام مرضه عاجزا ، ويستدعى الطبيب ليعالجه حتى يبرأ من مرضه ، فيفحصه الطبيب ، ثم يصف له الدواء ، ويقضى أياما وليالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ثم ينفد الدواء ، ودواء ثان ، وثالث ورابع ، والداء متمكن في المريض ، بل قد يزداد خطره ولا يبرأ . فيدع المريض مرضه كما هو ، مستسلما له ، معلنا فشله في القضاء عليه هو ومن معه جميعا .

فهل من يعلن استسلامه وعجزه التام هكذا فيا يطرأ على نفسه هو ، علك أن يدبر من أمر هذا الكون شئا ؟ .

إن العبد المؤمن الموحد يقر موقنا أن الله وحده هو مدبر كل أمور هذا الكون ومصرف شئونه \_ فهذا إبراهيم \_ خليل الله \_ عليه السلام

<sup>(</sup>١) سورة السجدة آية ه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٦٤

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية آية ٣ ، ٤ ، ٥

يعلن ذلك في صراحة عبر عنها قوله تعالى: (قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فا نهم عدو لى إلا رب العالمين. اللذى خلقنى فهو يهدين – والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين – والذى يشفين – والذى عينني ثم يحيين – والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) (١)

وتدبير الله تبارك وتعالى وتصريفه يتم فور الأمر به بحرفين ( الكاف والنون). يقول سبحانه ( وإذا قضى أمرا فإنما يقول له: كن فيكون)(٢) ويقول ( إنما فيكون) (٣) – ويقول ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون) (٤) – ويقول له: كن فيكون) (٤) – ويقول له: كن فيكون) (٥) ويقول ( إنما له: كن فيكون) (٥) ويقول ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون) (٥) ويقول له:

فهل يملك إنسان مها أوتي من قوة

وثروة وسلطة أن يدبر أمراً في هذا الكون أو يصرف شأنه بقوله : كن فيكون ما يريد ؟ لا يجرؤ أحد إلا أن يجيب بالنقى وعلى من يرون الأجابة بالإثبات أن يقولوا لأنفسهم ومن يلف لفهم : (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

## مقتضى الإقرار بالربوبية:

ويقتضى الإقرار بالربوبية أن العبد لا يعتقد نفعا ولا ضرا ، ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ، ولا خفضا ولا رفعا ، ولا اعطاء ولا منعا ، ولا إحياء ولا إماتة ، ولا تصريفا ، إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله وخالقه ، لا يشركه في ذلك ولا علك واحد منه شيئا .

كما يقتضى الإقرار بالربوبية أن يتوصل العبد بها إلى الإقرار بالألوهية فيجردها لله تعالى ، فلا يصرف أى نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ٧٥ إلى ٨٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١١٧

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمر ان آية ٧٤

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية . ٤

<sup>(</sup>٥) سورة مريم آية ٣٥

<sup>(</sup>۲) سورة پس آية ۸۲

وقد حصر الله تعالى ذلك في قوله «إياك نعبد وإياك نستعين »(١) ، فقوله «إياك نعبد » إشارة إلى تجريد العبادة له سبحانه مما يقتضيه تفرده بالألوهية "وقوله «وإياك نستعين » إشارة إلى ما يقتضيه تفرده تعالى بالربوبية .

# الرب هو المربي لحلقه:

والرب سبحانه وتعالى هو الخالق المنعم على خلقه ، المربي والهادى لخلقه بنعمه ولما سأل فرعون موسى عليه السلام «قال: «قمن ربكا يا موسى » (۲) ؟ رد عليه موسى عليه السلام ردا موجزا شافيا (قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (۳) وإن من له أدنى بصيرة يتبين الفروق الواضحة بين الخالق سبحانه والمخلوق ، منها ما يلى (٤) سبحانه والمخلوق ، منها ما يلى (٤) سواه ، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه – لهذا جاء غيره بوجه من الوجوه – لهذا جاء في الحديث القدسى «يا عبادى في الحديث القدسى «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ،

٢ \_ أن الرب تعالى \_ وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبتة التائبين \_ ليس محاجة إلى شيء من ذلك \_ ويبين هذا من الحديث السابق. فضلا عن أنه سبحانه هو الذي يخلق ذلك كله وييسره ،

وَلَنَ تَبَلَغُوا نَفْعَى فَتَنْفَعُونِي ، يَا عَبَادُ يُ انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفرُ الذنوب جميعاً ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نفص ذلك من ملكى شيئا \_ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملکی شیئا ـ یا عبادی لو أن أولکم وآخِركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة آية ه

<sup>(</sup>۲) سورة طه آية ۶۹

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ٩ \$

<sup>(</sup>٤) مجموعة الفتاوى ص ٢١٥ ، ٢١٦ بتصرف

<sup>» » » » (</sup>o)

فلا يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته \_ والله تعالى يقول « والله خلقكم وما تعملون » (١) ، ويقول « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » (٢) .

٣ - أن الرب تعالى أمر عباده عما يصلحهم ونهاهم عما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم كما قال قتادة رضى الله عنه (إن الله لم يأمر العباد عما أمرهم به لحاجته ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم بل أمرهم عما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره عما يحتاج اليه وينهاه عما ينهاه بخلا عليه).

\$ - أن الرب تعالى هو المنعم على عباده بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم ، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل العلم والعمل الصالح ، وهو الهادى لعباده فلا حول ولام قوة إلا به . لهذا يقول أهل الجنة ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى

لولا أن هدانا الله . لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) (٣) ــ ولا يقدر المخلوق ولا يقوى على شيء من ذلك .

o – أن نعم الرب المنعم تعالى على عباده أعظم من أن تحصى – يقول سبحانه «وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» (٤) ولو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم توف العبادة شكر قليل منها . فكيف والعبادة إنما هي من نعم المنعم سبحانه وتعالى ؟ .

7 – أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه تعالى ومغفرته ، مها اجتهدوا وعملوا ، فلن يدخل أحد الحنة بما يعمله – يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن يدخل احد الحنة بعمله – قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) . يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) . وما من أحد من العباد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها ، ولو أخذهم بما يعملون ، لأخذ الحميع أخذ عزيز مقتدر . يقول تعالى :

<sup>(</sup>۱) سورة الصاقات آية ۹۹

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان آية ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ٣٠٤

<sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم آية ٣٤

« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصبراً » (١).

ولما كان الرب سبحانه هكذا وحده خالقاً منعا بكل أنواع النعم مدبراً لكل ما خلق مصرفاً لشئونه ، وفهم ذلك عباده الصالحون فإننا نلمح أكثر دعواتهم جاءت بلفظ «الرب» إذا أن مطالبهم كلها تتضمنها الربوبية الحاصة التي تعنى تربيته تعالى بالوحى وبنعمة الإيمان ، وبتوفيقهم بالوحى وبنعمة الإيمان ، وبتوفيقهم الحائلة بينهم وبينه سبحانه ، وخلاصتها تربية التوفيق لكل خير ، والعصمة من كل شر ، هذا فضلا عن الربوبية العامة التي تعنى خلقه تعالى للخلق ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا .

ومن أمثلة دعاء عباد الله الصالحين

لله تعالى بلفظ « الرب » ما ورد في القرآن العظيم فيما يلى :

١ ــ قوله تعالى عن نوح عليــهالسلام :

( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ) (٢) \_ وقوله ( قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ( (٣) .

٢ ــ وقوله تعالى أيضا عن نوح
 عليه السلام :

(قال رب إني دعوت قومى ليلا ونهازاً - فلم يزدهم دعائى إلا فراراً) (٤) - وقوله (قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا) (٥) - وقوله: (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا - إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً. رب اغفر يلدوا إلا فاجراً كفاراً. رب اغفر

<sup>(</sup>١) سورمح فاطر آية ه ۽

<sup>(</sup>٢) سورة هود آية ه ۽

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ٤٧

<sup>(؛)</sup> سورة نوح آية ه ، ٦

<sup>(</sup>ه) سورة نوحآية ٢١

لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً ) (١) .

٢ ـ قوله تعالى عن إبراهيم واسهاعيل
 عليها السلام :

( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسهاعيل ، ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم – ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) .

٣ ـ وقوله تعالى عن ابراهيم عليهالسلام :

( وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبى وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا

ليقيم وا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ـ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربي لسميع الدعاء ـ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربنا وتقبل دعاء ـ ربنا اغفر لى ولوالـدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) .

٤ – وقوله تعالى أيضا عن ابراهيم
 عليه السلام :

(رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين واجعل لى لسان صدق في الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ، ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتي الله بقلب سلم ) (٢) .

وقوله تعالى عن موسى عليه السلام:

( قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخى فافرق بينناوبين القوم الفاسقين (٣)

<sup>(</sup>۱) سورة نوح آية ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء آية من ۸۳ – ۸۹

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٢٥

٦ وقوله تعالى أيضا عن موسى
 عليه السلام :

( وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ، رينا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) (١) .

۷ – وقال تعالى أيضا عن موسى
 عليه السلام :

( وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين – قوم فرعون ألا يتقون – قال رب اني أخاف أن يكذيون – ويضيق صدرى ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون – ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون) (٢) مليه السلام:

(قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ـ قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين) (٣) \_

( قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ) (٧) .

وقوله ( فخرج منها خائفا يترقب

قال رب نجني من القوم الظالمين )(٤)

وقوله ( فسقى لهما ثم تولى إلى الظل

فقال رب إني لما أنزلت إلى من

خير فقير ) (٥) . . وقوله ( قال رب

إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن

يقتلون . وأخى هارون هو أفصح

١٠ ـ وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام :

(کھیعص ۔ ذکر رحمۃ ربك عبدہ زکریا ۔ إذ نادی ربه نداء خفیا ۔ قال رب إني وهن العظم منی واشتعل الرأس شیباً ولم أکن بدعائك رب شقیا ۔ وإني خفت الموالی من ورائی

منى لساناً فأرسله معى ردءاً يصدقنى إني أخاف أن يكذبون ) (٦) .

٩ ـ وقوله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام :
( قال عيسى بن مريم اللهم ربنا

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء آية من ١٠ – ١٤

<sup>(؛)</sup> سورة القصص آية ٢١

<sup>(</sup>٦) سورة القصص آية ٣٣، ٣٤

<sup>(</sup>۱) سورة يونس آية ۸۸

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ١٦، ١٧

<sup>(</sup>٥) سورة القصص آية ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة آية ١١٤

و كانت امرأتي عاقراً فهب لى من لدنك وليا ــ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) (١).

وقوله (قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً) (٢) \_ وقوله (قال رب أجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) (٣)

١١ – وقوله تعالى ايضا عن زكرياعليه السلام :

(هنالك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) (٤) – وقوله: (قال رب أني يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتي عاقر ، قال كذلك الله يفعل ما يشاء – قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار) (٥)

١٢ – وقوله تعالى عن أيوب عليهالسلام :

( رب نجنی وأهلی مما يعملون ) (٧) ١٤ – وقوله تعالی أیضا عن لوط علیه السلام :

( قال رب انصرني على القوم المفسدين ) (٨) .

١٥ – وقــوله تعالى عن يوسفعليه السلام :

(قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الحاهلن ) (٩).

وقوله: (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنث وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين) (١٠).

١٦ – وقوله تعالى عن محمد صلى

<sup>(</sup> وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) (٦) . ١٣ – وقوله تعالى عن لوط عليه السلام :

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية ۸

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٣٨

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء آية ٨٣

<sup>(</sup>٨) سورة العنكبوت آية ٣٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف آية ۱۰۱

<sup>(</sup>۱) سورة مريم آية ۱ – ۹

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية . ٤ - ١ ٤

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء آية ١٦٩

<sup>(</sup>٩) سورة يوسف آية ٣٣

الله عليه وسلم (قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدًا) (١).

۱۷ - وقوله عن أمرأة عمران:
(إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطنى مجررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أنثى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجم) (٢).

۱۸ ــ وقوله تعالى عن مرىم :

( قالت رب أني يكون لى ولله ولم مسسى بشر قال كذلك الله الله الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) (٣).

19 - وقوله تعالى عن امرأة فرعون: ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا في الحنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمن ) (٤).

٢٠ ــ وقوله تعالى عن أولى الألباب :
 ( إن في خلق السهاوات والأرض

۲۱ – وقوله تعالى عن عباد الرحمن:
( وعباد الرحمن الذين يمشون على
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما – والذي يبيتون لربهم
سجدا وقياما – والذين يقولون ربنا
اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها

وقوله تعالى أيضا عنهم: ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعنن واجعلنا للمتقن

واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السهاوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخلف تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمر ان آية ٣٥، ٣٦

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم آية ١١

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان آية ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥

<sup>(</sup>١) سورة الجن آية ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ٧}

<sup>(</sup>ه) سورة آل عمران آية ١٩٠ – ١٩٤

إماماً ) (١).

۲۲ ـ وقول الرسول صلى الله عليهوسلم فيما رواه مسلم :

( اللهم رب السموات السبع والأرض ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر نفسى ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،

أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنى الدين واغنى من الفقر ) .

سعد ندا مركز شئون الدعوة الإسلامية بالحامعة الإسلامية



<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٧٤

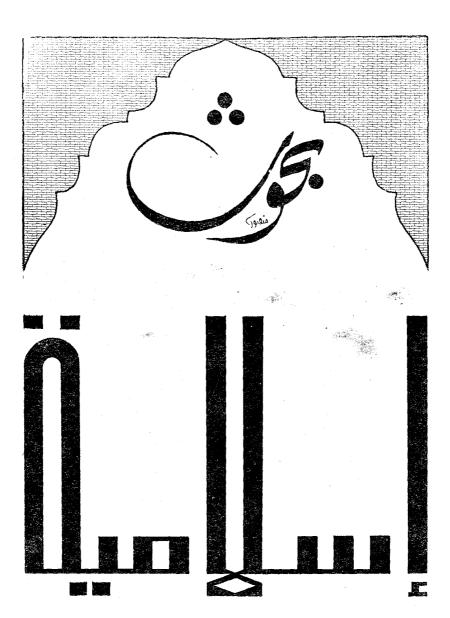



بسم الله . . والحمد لله . . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مهداه . .

أما بعد: فالله حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملا بقول الله سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى) وقول التبي صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة) قيل لمن يا رسول الله قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)

الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال. والتقوى هي جماع الحير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) وقال سبحانه: (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى في خطبه كثيرا بتقوى الله وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبدوترك ماحرم الله عليه عن اخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوايه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وهو أحد علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر) وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط غما بين ذلك ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن رزق بعد

ذلك خيرا فهو خير الى خير) وقال طلق بن حبيب التابعى الحليل رحمه الله (تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) وهذا كلام جيد ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة ويدع محارم الله على بصيرة ، وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فان الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده و تخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه و اخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم رجاء رحمته وخشية عقابه .

والشهادة الثانية: تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الى جميع الحبن والانس وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها وهاتان الشهادتان هما أصل الدين واساس الملة ، كما قال الله تعالى (شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم) وقال سبحانه: (والهكم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحيم) ، وقال عز وجل: (قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا اله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم يمتدون). والآيات في هذا المعنى كثيرة.

الثانية: أوصى جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها ، لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين و لأنها عمود الأسلام ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة ولأن من تركها فقد كفر ، قال الله سبحانه وتعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وقال جل شأنه (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) الى ان قال سبحانه (والذين هم على أفلح المؤمنون الذين هم أوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه مسلم في صحيحه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة

فمن تركها فقد كفر) خرجه أحمد وأهل السنن باسناد صحيح وخرجه الامام احمد باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور وبرهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف ) .

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث ، وانما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه اما أنْ يضيعها تشاغلا بالرياسة والملك والزعامة فيكون شبيها بفرعون واما أن يضيعها تشاغلا بأعمال الوزارة والوظيفة ، فيكون شبيها بهامان وزير فرعون واما أن يضيعها تشاغلا بالشهوات وحب المال والتكبر علىالفقراء فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض ، وأما ان يضيعها تشاغلا بالتجارة والمعاملات الدنيوية فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر كفار مكة ، فنسأل الله العافية من مشامة أعدائه ، ومن أهم أركان الصلاة التي بجب على المسلم رعايتها والعناية بها الطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعو دها وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها ، ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعلرأسه حياله ، ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه ، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حيى يرجع كل فقار إلى مكانه واذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل فقار الى مكانه واذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار الى مكانه ، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالأعادة ، وقال له اذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقب ل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتــدل قائما ثم اســجد حتى تطمئن ســاجدا ثم ارفــع حتى تطمئن جالساتم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه الشيخان في الصحيحن.

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتنى مها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،

وينبغى أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب ونعيم روح وقرة عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) ومن أهم وأجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الحماعة لأن ذلك من أعظم شعائر الاسلام وقد أمر الله بذلك ورسوله كما قال عز وجل ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )، وقال سبحانه في صلاة الخوف ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فادا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) الآية . فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الحاعة في حال الحوف. فيكون وجوبها عليهم في حال الأمن أشد وآكد ، وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده كما قال سبحانه ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . . الآية ، فالاسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والحهاد الصادق كما أنه دين الرحمة والاحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض ورفع شأنهم وملكهم رقاب أعدائهم وجعل لهم السيادة والقيادة فلما غير من يعدهم غير عليهم كما قال عز وجل ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وصبّح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال يا رسول الله انه ليس لي قائد يلائمني الى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلى في بيتي قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب . . خرجه مسلم في صحيحه

أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن كما جاء بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الالأنهن عورة وفتنة ولكن لا يمنعن من المساجد اذا طلبن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا اماء الله مساجد الله) وقد دلت الايات والآحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال وترك إظهار الزينة والحذر من التعطر حين خروجهن لأن

ذلك يسبب الفتنة بهن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات ) . ومعنى تفلات أي لا رائحة لهن تفتن الناس وقال صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء ) وقالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الحروج، فالواجب على النساء أن يتقبن الله وان محذرن اسباب الفتنة من الزينة والطيب وابراز بعض المحاسن كالوجه واليدين والقدمن حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن الى الأسواق. وهكذا في وقت الطواف والسعى وأشد من ذلك واعظم في المنكر كشفهن الرؤوس ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن ولهذا قال عز وجل : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى ) والتبرج اظهار بعض محاسنهن ، وقال عز وجل : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآيــة . . والحلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها أمر الله تساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلاليب ويبدين عينا واحدة وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلومهن ) الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحنة ولا مجدن رمحها ، ورجال بأيدهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ) خرجه مسلم في صحيحه وقوله كاسيات عاريات فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه وآلله المستعان.

الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم باخراج زكاة ماله اذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين وهي الركن الثالث من أركان الاسلام فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة له ولماله واحسانا للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة ، كما قال عز وجل (خذ

من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وهي من شكر الله على تعمة المال والشاكر موعود بالاجر والزيادة كما قال سبحانه (واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذايي لشديد) وقال عز وجل : ( فاذكروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون ) وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة ، قال الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون ) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة ان كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما الى الحذة واما إلى النار فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر باخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لها طاعة لله ولرسوله وحذرا من غضب الله وعقابه والله سبحانه وعد المنفقين بالحلف والأجر الكبر .

كما قال سبحانه (وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقال تعالى (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبر).

الوصية الرابعة : صيام رمضان وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرجال والنساء وهو الركن الرابع من أركان الاسلام قال الله سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم وأنها كلها من أركان الاسلام التي لا يقوم بناؤه الا عليها فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الاسلام التي لا يقوم بناؤه الا عليها فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه

الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها والله سبحانه انما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن اخلاص لله سبحانه ومحبة له وايمان به وبرسله ورغبة في ثواب الله وحذر من عقابه وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وانما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتقوى والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى كما قال عز وجل (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم اليها والزام شعوبهم بما أوجب الله ومنعهم عن محارم الله حتى يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم ويعينهم على عدوهم انه سميع قريب .

الوصية الحامسة: حج بيت الله الحرام وهو الركن الحامس من أركان الاسلام كما تقدم في الحديث الصحيح وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل اليه في العمر مرة واحدة كما قال الله سبحانه (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) وقال صلى الله عليه وسلم (العمرة الى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء الا الحنة) وقال عليه الصلاة والسلام (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق وأن يستقيموا على طاعة الله ويتعاونوا على البر والتقوى حيى يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا والحج المبرورهو الذي سلم من الرفث والفسوق والحدال بغير حق .

كما قال الله سبحانه (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).

ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) والرفث هو الحباع في حال الاحرام ويدخل فيه النطق بالفحش وردىء الكلام ، والفسو ق يشمل المعاصي كلها .

فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي محقه والصبر عليه ، وأن يعيذ الحميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان انه ولى ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه باحسان . .

الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز





الحمد لله المنعم المتفضل وصلاة الله وسلامه وبركاته على أكرم الرسل محمد بن عبد الله وآله وصحبه . .

## الحج عسرفه

تعبدنا الله العليم الحكيم بأنواع عديدة من العبادات منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام ومنها ما هو مالى محض كالزكاة وسائر النفقات . .

وهناك عبادة يقوم العبد بأدائها ببدنه مع انفاق المال فيها فيقال لها عبادة مالية وبدنية وهي عبادة حج بيت الله الحرام التي ينفق فيها الانسان المسلم من أنفس أمواله ويكابد فيها متاعب السفر ومشقته ومن أجزاء هذه العبادة – ان صح التعبير – الوقوف بعرفة حيث تعبدنا الله تعالى لحكمة يعلمها ان تقف عشية اليوم التاسع من شهر ذى الحجة في أرض فسيحة محدودة بحدود معروفة قديما وحديثا تسمى – أرض عرفه –

نْقَف في وسط تلك الأرض نعبد الله وحده بعبادة شرعها الله لنا على لسان من اختاره وأرسله إلينا ليبلغنا دين الله وهو محمد بن عبد الله النبي الأمى الهاشمي عليه الصلاة والسلام وتلك العبادة ذكر الله تعالى ذكرا كثيراً من التهليل والاستغفار والتسبيح والثناء عليه سبحانه والتضرع اليه ويبوء العبد هناك بذنبه ليتوب عليه ويبوء بنعمه التي لا تعد ولا تحصي ويطلب المزيد من فضله ويكثر من هذه العبادة وهذا الثناء والتضرع ويكرر الدعاء ويلح لعل الله بجعله من عتقاء ذلك اليوم العظيم الذي من الله به على عباده ، هكذا يظل الحاج في عبادة ربه والاعتراف بذنبه من بعد زوال شمس يوم عرفة الى الليل.

#### حدود الموقف

وهذه البقعة التي سوف نقف فيها في اليوم التاسع من شهر ذى الحجة يحسن بنا أن نعرف حدودها ولو على وجه التقريب .

ويحد عرفة شـرقا الحبل العالى شمال جبل الرحمة ، ويحدها من الحنوب الحبال المقابلة له ويحدها

من الشمال والغرب بطن وادى عرفه الذى يمتد من الشمال والغرب ، والمسجد نفسه في وادى عرنة ونمرة غربي عرفة وكلناها ليستا من عرفه وأما نمرة في الأصل قرية غربي عرفات نمرة في الأصل قرية غربي عرفات في واحدمن أهل العلم ، وعرنة في الاصل جبل عليه انصاب الحرم الاصل جبل عليه انصاب الحرم جبل بل كلها ارض مستوية ولعل جبل المذكور كان عبارة عن تل الجبل المذكور كان عبارة عن تل من الرمال زال مع الزمن ، والله اعلم . .

واذا تجاوز الحاج منطقة نمرة وارتفع في بطن وادى عرتة فليقف حيث تيسر له الوقوف ، أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نزل بنمرة عندما جاء من منى صباح يوم عرفة تم ارتحل مع الزوال وصلى الظهر والعصر بعرنة وخطب بها الناس تم دخل الموقف فوقف عند الناس تم دخل الموقف فوقف عند ذيل جبل الرحمة مستقبل القبلة عند الصخرات جاعلا جبل المشاة بين يديه ، وجبل المشاة الطريق الذي يسلكونه في مشيهم أو صفهم في

تجمعهم . الا أن رسول الرحمة لم يلزم أمته بأن يقفوا حيث وقف هو عند الصخرات ولم يحثهم على ذلك رحمة بهم ولئلا يوقعهم في حرج .

بل قال (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) وهذا يعنى أنه لا فرق بين الوقوف عند الصخرات التي وقف عندها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الوقوف في أى مكان آخر في عرفة وأما صعود الحبل فغبر مشروع ، قطعا لان الشرع ، ما شرعه الله لعباده على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فرسول الله لم يصعد الحبل بل ولم يستقبله عند التحقيق لأن الثابت أنه جعل حبل المشاة بين يديه كما في حديث جابر بن عبد الله ، يقول بعض من (١) حقق المسألة ان حديث جابر يدل على ان جبل الرحمة كان على عينه وقد استنتج ذلك من أنه جعل حبل المشاة بنن يديه ويفهم من كلامه أن الصخرات التي وقف عندهـــا رسول الله هي التي في جنوب الحبل عند الاشجار حاليا وكلامه أشبه

والله أعلم .

فعلى الحجاج أن يتجنبوا صعود الحبل والازدحام حوله لئلا يضيعوا وقتهم الثمين فيا لا يعود عليهم بأدنى فائدة بل في ذلك مضرة بل وأى مضرة بل على الحجاج ان يقفوا حيث شاءوا ولهم ان يتوغلوا في تلك الارض الفسيحة ما شاءوا أن يتوغلوا حتى تردهم سفوح الحبال من الشرق والحنوب دون تقيد بمكان معن .

# أساء جبل الرحمة

وقد ذكروا لهذا الحبل عدة أسهاء .

 يقال له جبل الرحمة وهذا الاسم من أشهر تلك الاسماء ولعله من أحدثها .

٢) يقال له جبل الدعاء .

٣) يسميه بعض العامة (القرين بضم القاف مصغرا).

٤) أما اسمه القديم ( إلآل على وزن هلال )

وقد حاولت أن أعرف سبب تسمية الحبل بهذا الاسم (جبل الرحمة) واتصلت بعدة مصادر وسألت عدة

<sup>(</sup>۱) ابن جاسر في منسكه

أشخاص من أهل العلم ولم أحظ بجواب شاف الى لحظة كتابة هذه السطور فاترك المسألة قيد محث وأمضى في الكتابة في الموضوع ، وعلى كل حال ان هذه التسمية في النفس منها شيء لأن الرحمة لا يختص نزولها بذلك الحبل ومذعى ذلك يطالب بالدليل وليس الدعاء خاصا بالحبل أيضا بل هو كغيره في كل ذلك فرحمة الله تعالى وعتقه من النار من شاء من عباده في ذلك اليوم عـــام لكل من وقف عـــرفة في أى بقعة منها والذى دفعني الى هذا البحث ما شاهدته وشاهده غبرى من كل ذى عينين من تصرفات بعض الحجاج اشبه ما تكون ببعض الحاهليات التي يفعلها بعض العوام عند قبور الصالحين من تمسح بالحجارة وتقبيلها علاوة على ما محصل من تضييع الوقت بالصعود والنزول وهو أمر غير مشروع كما تقدم ، بل اصبح لدى كثر من عوام الحجاج أن صعود الحسبل هو المقصود من وقوف عرفة وقد كان الصعود الشغل الشاغل لهم وأنت ترى الزحام من سفح الحبل الى قمته طيلة النهار .

وكأن العوام فهموا من هذا الاسم ( جبل الرحمة ) ان الرحمة انمــــأ تنزل في ذلك اليوم على من فوق ذلك الحبل فقط استنتاجا من الاسم، ويريدون ان تنالهم الرحمة وهم فوق جبل الرحمة وهي شبهة كما ترى قوية تدفع العوام الى صعود الحبل فلا يلامون على ما صنعوا طالما الشبهة قائمة ولم بجدوا من ينبههم على على خطأ تصورهم معنى الوقوف . ومما قوى هذه الشبهة لدى العامة وأشباههم وجود ذلك العمود الأبيض الذي نصب على رأس الحبل ليكون علامة على انه جبل الرجمـة مع وجود عديد من المساجد الصغار والمحرابات منتشرة في سفح الحبل وفوق الحبل وفي الاماكن القريبة من الحبل. وهذه الاشياء تدعـو الحجاج بلسان حالها الى التجمع على الحبل التماسا للرحمة .

# الصلاة في الحبل

ومما جرت به عادة الحجاج صلاة ركعتين في كل مسجد في الاماكن المقدسة وفي المشاعر ولو في وقت نهى فجريا على هذه العادة ترى

الحجاج بعد صلاة العصر في منطقة جبل الرحمة وهم يصلون ركعتن في كل مصلى وفي كل محراب، واذا قيل لهم في ذلك قالوا ركعتين لله ( بس ما في شيء) فكـــم كان مفيدا لو أزيل ذلك العمود وتلك المحرابات والمصليات المنتشرة في منطقة الحبل وكان جيدا لو قامت وزارة الحج والاوقاف واللجنة العليا للحج ، وادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد التي تتبعها ( هيئة التوعية ) للحجاج كم كان جيدا لو قامت هذه الحهات بدراسة وضع الحبل وصعوده ووضع تلك المساجد الصغار هناك والعلم المنصوب فوق الحبل لتبقى على ما كان نافعا وجائزا شرعا وتزيل ما كان ضارا وغبر جائز شرعا ويكون ذلك أداء لبعض واجبها نحو ضيوف الرحمن ، زادها الله توفيقا ونحن نعلم ان هذه الحهات المذكورة تقوم بالشيء الكثير في خدمة بيوت الله عامة وخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف خاصة وحجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله ، فجزاؤهم على الله ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وكل الذى أريد أن أقـوله في الموضوع ان الذى تقتضيه النصيحة لحجاج بيت الله الحرام ( الدين النصيحة ) منع صعود الحبل بانجح وسيلة ممكنة أو باستخدام عدة وسائل تحقق الغرض حرصا على وقتهم الثمين الذى يضيع عليهم دون فائدة في عشية ذلك اليوم المبارك بل في عبادتهم ومعتقد اتهم من أن تخدش بنوع من معتقدات الحاهلية

في الاحجار والاشجار والمباني . وكنت أذكر منع صعود الجبل بل التشدد في المنع فيا قبل عام ١٣٧٠ه وقد حضرت موسم عام ١٣٦٩ ه فوجدت الجنود يمنعون صعود الحبل بشدة وكان الناس يجتمعون في سفح الحبل عند الصخرات التي وقف عندها الرسول عليه الصلاة والسلام كما يفهم من السنة .

فيا حبذا لو استخدمت تلك الوسيلة أو ذاتها مرة أخرى إن لم نجد وسيلة أو وسائل أخرى أجدى وأنفع في تحقيق إلغرض ألم

ولحن نعلم يقينا ان بعض العوام من الحجاج قد تعودوا التبرك بالاحجار والاشجار وقبور الصالحين أو من يدعون الصلاح وهم ينظرون الى الحبل الذي يعرفة وما فوقه وما حوله من المباني بذلك المنظار ولا سيا مع هذا الاسم (جبل الرحمة).

لذا نرى أن تبذل كل جبهة ما تستطيع بذله في هذا الصدد ليكون حج ججاج بيت الله الحرام بعيدا عن المخالفات والبدع والاعمال الجاهلية التي قد يقع فيها بعض الحجاج جهلا منهم .

وقد بذلت حكومتنا السنية في سبيل راحة الحجاج وتسهيل أمورهم كل غـال ونفيس يتمثل ذلك في تلك الشوارع الواسعة بأعداد هائلة والكبارى العملاقية والميادين الواسعة والمستشفيات والمستوصفات المنتشرة في كل مكان تصل عرفة ومزدلفة وفي كل مكان تصل اليه أقدام الحجاج في الحرمين الشريفين زادها الله من فضله ومن توفيقه .

والناحية التي نحن أبصددها لم يغفلها المقام السامي حيث يجند في كل موسم عدد كبير من علاء المسلمين

من الداخل والحارج لتوعية حجاج بيت الله الحرام وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم عامة ومن أعمال الحج خاصة ، بناء على أمر المقام السامي تحت اشراف ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ، فنسأل الله تعالى التوفيق لهؤلاء العلماء المجندين لهذه المهمة العظيمة حتى يؤدوا واجبهم على الوجه المطلوب يؤدوا وبإخلاص والله ولى التوفيق .

# زمن الوقوف

ان الدارس للسنة النبوية قولية أو فعلية في هذه المسألة إذا عرض عليها أقوال أهل العلم محاولا التوفيق بينها يخرج بالنتيجة التالية:

وهى أن زمن الوقوف ينقسم إلى قسمين :

۱) زمن اختیاری .

۲) زمن اضطراری.

أما الزمن الاختيارى فهو الذى لا ينبغى للحاج مخالفته أو ترك شيء منه في حال سعته واختياره وفي حال عدم الضرورة فهذا الزمن يبدأ من زوال شمس يوم عرفة ، وممتد

الى الغروب واذا تحقق الغروب جاز للحجاج أن يفيضوا الى مزدلفة مؤخرين صلاة المغرب ليجمعوها مع صلاة العشاء في جمع ( مزدلفة ) جمع تأخير ولا يجوز لهم ان يغادروا الموقف قبل غروب الشمس الالضرورة أو جهل الحكم فاذا غابت الشمس يفيضون وعليهم السكينة والوقار وألسنتهم تلهج بذكر الله والثناء عليه سبحانه يكبرون ويهللون ويحمدون الله الذي وفقهم لأداء وعليهم ان يتجنبوا الايذاء لأحد بأي نوع من أنواع الايذاء .

# دليل المسألة

نأخذ هذه الاحكام من السنة الفعلية المؤيدة بالسنة القولية أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لانه عليه الصلاة والسلام دخل الموقف بعد الزوال وبعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة لأنه نزل بنمرة وصلى بعرفة ووقف بعد الزوال بعرفة وظلم واقفا عند النوات على ناقته القصواء مستقبل الصخرات على ناقته القصواء مستقبل القبلة يدعو الله ويثنى عليه مما هو

أهله سبحانه حتى غاب قرص الشمس من ليلة جمع .

أما السنة القولية فقوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عنى مناسككم) يقول هذا القول لينبه الناس على التأسى به في أعمال الحج قولا وفعلا وفي الزمان والمكان.

هكذا يتضح من السنة ان الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال من يوم عرفه ويمتد الى ليلة جمع حتى يجمع الحاج في الوقوف بين الليل والنهار ولا ينبغى مخالفة هذا الهدى في حالة السعة والاختيار والله الموفق .

أما حالة الاضطرار فلها أحكامها .

# زمن الوقوف الاضطرارى

أما الزمن الاضطرارى فيؤخذ من حديث عبد حديثين اثنين أحدها ، حديث عبد الرحمن بن يعمر الذى رواه الخمسة وفيه (أن أناسا من نجد سألوه) أى قالوا كيف حج من لم يدرك يوم عرفة ؟ فأمر مناديا فنادى ( الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك) الحديث والقطعة

التى أوردناها هى محل الشاهد من الحديث .

ثانيها: حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائى حيث يقول (أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة ، حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلى طيىء أكللت راحلتى ، وأتعبت نفسى والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ؟ ووقف معنا حتى ندفع وقد قفد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الرمذى .

ومن إنعام النظر في هذين الحديثين عكن القول بأن من كان حاله كحال هؤلاء القوم الطائى والذين جاءوا من قبل نجد تكفيه لحظة من نهار عرفة أو ليلة عرفة اذا تم له ذلك قبل طلوع الفجر من ليلة العيد ولا يلزمه الحمع بين الليل والنهار ، وهذا ما عنيناه بقولنا: (زمن الوقوف الاضطراري)

وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر رأينا القوم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدرك به الحج من زمن الوقوف فكان الحواب من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك فأقلل زمن يدرك به الوقوف بعرفة حتى يصح الحج أن يوجد بعرفة قبل طلوع فجر ليلة جمع ولو بزمن يســــ يصدق عليــه الوقوف الشرعى قاصدا الوقوف اذ « إنما الأعمال بالنيات » هذا ما يؤخذ من حديث عبد الرحمن بن يعمر . وحديث عروة بن مضرس يدل على ما دل عليه حديث عبد الرحمن على انه لا بجب الحمع بن الليــل والنهار بالنسبة لمن كان حاله كحال

واستنادا الى قوله عليه الصلاة والسلام ( الحج عرفة ) والى فتوى عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين سأله من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل فقال ( اذهب الى مكة

الطائي الذي اتعب نفسه وراحلته

بحثا عن الموقف وهذا الطائي الذي

بجهل الموقف لا يستبعد ان بجهل

زمن الوقوف أيضا .

الموطأ ص ٢٧٣

فطف انت ومن معك . . الخ ) فيتسامح معه ومع أمثاله ما لا يتسامح مع غيرهم ، فلا يطالبون بالجمع بين الليل والنهار .

أما من يعرفون المكان والزمان وحضروا في متسع من الزمن وليس هناك ضرورة ملحة تحملهم على ترك الجمع بين الليل والنهار فلا ينبغى التساهل في ترك هدى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام.

وبعد فان هذا الاستنتاج هو مجرد فهم فهمته من دراسة النصوص المذكورة والمشار إليها في مطلع البحث فان كان صوايا فمن فضل الله وتوفيقه ولله وحده الحمد والمنة وان كان غير ذلك فمن نفسي وراجع الى قصور فهمي وهو أمر معترف به فأسأله تعالى العفو والعافية

# الاحكام الفقهية

وفي ختام هذا البحث تذكر الاحكام الفقهية التي تتعلق بالوقوف بعرفة ونوجزها في الأرقام التالية:

1) أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج

بل من أهم أركانه ومن فاته الوقوف فلا حج له ، فعليه ان يتحلل بعمل العمرة أى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه . وعليه الحج من العام المقبل سواء كان حجه واجبا أو تطوعاً لأن تمام الحج واجب على كل حال عملا بقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » .

٢ ) أما صفة أو كيفية أن يصل الحاج إلى عرفة صباح يوم عرفة بأن يغادر (مني ) بعد طلوع الشمس واذا وصل منطقة عرفة لا يدخلها بل ينزل بنمرة غربي المسجد المعروف ويبقى لها الى الزوال فاذا زالت الشمس ينتقل إلى عرفة حيث المسجد فيصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا مع الامام ان تيسر بعد ان محضر الخطبة التي يشرح فيها الامام اعمال يوم عرفة وما بعده ثم يذهب الى الموقف فيرتفع من وادى عرفة ويتجاوز العلامات المنصوبة هناك التي تبن ابتداء الموقف فاذا تجاوزها فليقف

حيث يتيسر له الوقوف راكبا أو راجلا ،جالسا أو مضطجعا إن دعت الحاجة الى الاضطجاع فيبقى بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يفيض الى مزدلفة ويؤخر صلاة المغرب ليجمع مع العشاء في مزدلفة ودليل ذلَّك فَعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وغبره ثم قوله عليه مناسككم) هذا ولو مرض الحاج فنام في مستشفى عرفة وقد نوى الوقوف بعرفة فقد تم حجه اذا كان عاقلا أما لو كان محنونا أو سكرانا فلا يصح وقوفها وبالتالي لا يصح حجها ، وهذا الذي ذكرناه من الجمع بين الليل والنهار هو الذي عليه جمهور أهل العلم لكونه موافقا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وظاهر مذهب الامسام احمد رحمه الله ان زمن الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجريوم النحرفمن وجد بعرفة في شيئ من هذا الزمن وهو عاقل

فقد تم حجه وقد ناقشنا هذه المسالة في صلب البحث بما فتح الله وذكر نا كيفية التوفيق بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة والله ولى التوفيق.

٣) وجوب الجمع بين الليل والنهار في حالة السعة والاختيار ومن ترك الجمع بين الليل والنهار فعليه الدم عند جمهور العلماء لتركه الواجب عملا بحديث ابن عباس ( من ترك نسكا فعليه الدم) أما الامام مالك فيرى أن من أفاض قبل الليل فلم يرجع فلا حج له . ودليله فعله يرجع فلا حج له . ودليله فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله « خدوا عنى مناسككم » .

لا يتقيد الحاج بموضع معين بجبل الرحمة أو غيره بل يقف حيث تيسر له الوقوف عملا بقوله عليه الصلاة والسلام:
 ( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) وقد قال الرسول هذا القول رفعا للحرج وتوسعة على الحجاج أن يتمتعوا بهذه التوسعة وهذه الرحمة .

ان يقف الحاج زمنا يصدق عليه الوقوف الشرعى بنية الوقوف وهو عاقل غير مجنون ولا سكران
 لان الأعمال بالنيات ولكل المرىء ما نوى).

7) لا يتشرط للوقوف بعرفة الطهارة الكبرى ولا الصغرى ، ودليل ذلك قصة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين حاضت في حجة الوداع وهي محرمة بالعمرة فأمرها أن تدخل الحج على العمرة ثم تفعل كل مايفعله الحاج الالطواف بالبيت فوقفت رضى الله عنها وهي حائض فاذا صح الوقوف مع الحدث الاكر فصحته مع الحدث الاصغر أولى والله أعلم .

٧) وجوب المحافظة على عبادة
 المسلمين وعقيدتهم با زالة كل

ما يدعو الى تعلق القلب بغير الله من بناء أو حجر أو شجر كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قطع شجرة البيعة التي كانت بالحديبية وفعله رضى الله عنه عند حجه مع اضافة عموم أدلة وجوب ازالة المنكر وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على المراتب المعروفه .

وما من شك ان الجهات المسئولة عن الحجاج وشئونهم وتوعيتهم وتوجيههم تملك يدا قوية تستطيع إزالة كل ما أشرنا اليه بعد توفيق الله تعالى والله ولى التوفيق...

محمد أمان بن على الجامي عميد كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية بالحامعة الإسلامية ــ المدينة المنورة





لفضيلة الشيخ أى بكرجابرالجزائرى عضوهيئة المدريس بالجامعة الإسلامية

بين يدى الطريق أستعرض مع السالكين الواقع الذى يعيشه المسلمون اليوم ، ليعلموا مدى الحاجة الماسة الى سلوك هذا الطريق ، وأنه لا خيار لهم في ذلك متى أرادوا النجاة لأنفسهم ، وللأجيال الآتية بعدهم .

ان المسلمين اليوم ـ دويلات كبيرة أو صغيرة ، وأقليات كثيرة أو قليلة ـ يعيشون واقعا مراً لا يغبطون فيه ، ولا محسدون عليه .

وهذه لمحات خاطفة نلقيها على هذا الواقع المر ونكتفى بها عن الاستعراض الشامل ، والعرض التفصيلي الذي لا يزيد القلب الا كمدأ وحزنا ، والنفس إلا ألما وحسرة .

## ١ \_ في بلاد العرب:

ان العرب وهم الذين قد اختير آباؤهم السالفون لحمل رسالة الاسلام ، وابلاغها الى الناس كافة ، لينجوا بها ، ويسعدوا عليها ، وفعلا فقد حملوها وبلغوها ، ونجت بها ، وسعدت عليها أمم كثيرة ، ولا ينكر هذا إلا جاهل ، أو مكابر ، جاحد .

لكن هؤلاء العرب الأحفاد قد مزقتهم الأهواء ، وعبثت بهم أيدى الأعداء ، فتمكن منهم الحانقون على الاسلام ، الناقمون منه من كل قوى الشر في الأرض، فسلخوهم من الاسلام ، وأبعدوهم عن ساحته ، وقد كان درعهم الواقي ، وحصنهم

المنيع ، ومصدر قوتهم الروحية والمادية معا ، فتنكروا ــ مع الأسف ــ له ، وأصبحوا حربا عليه من حدثهم عنه از دروه واحتقروه ، ومن دعاهم اليه أخــافوه ، وعذبوه أحيانا ، ونكلوا به .

تقاسمت هؤلاء العرب الأحفاد \_ الأهـواء ، ومزقتهم الشهوات ، فتفرقوا أيادى سبأ ، فأصبحوا لذلك سخرة لأعداء الاسلام وأعدائهم ، يسخرونهم كما شاءوا، ولما شاءوا ، حتى قال قائل(١) منهم مؤخرا: ( يجب أن نحافظ على توازن النفوذين الأمريكي والروسي في المنطقة ) أى في بلاد العرب ، فيا للعجب !!!

ان معنى هذا القول من هذا المسئول هو بلا شك مساعدة العرب عدوهم على التمكين ، له في بلادهم ، ومعنى آخر لهذا القول هو مساعدة العدو على احتلال الدار ، وبقاء العار ، وسبحان الله! ماذا أصاب العرب، وماذا حل بديارهم من ذل ، وهون ، ودون ؟!!

ان العرب الذين كانوا بالأمس القريب مثال العز ، والكرامة ، والمروءة ، والشهامة أصبحوا اليوم أمثلة للمذلة ، والمهانة ، وأصبحت ديارهم التي كانت بالأمس حصونا منيعة ، وقلاعا رفيعة لا تنالها أيدى الأعداء ، ولا يدخلها من لا نأذن له ولا نشاء . أصبحت ساحات لتحارب النظريات وحقولا لزرع فنون الخبث والعبث ، ومباءات لألوان الهون والدون ، والفسق والمحون ، آه ، ثم آه . .

ان القلب ليذوب كمدا ، وان النفس لتذهب حسرات عندما نرى هذا ونرى فلسطين أرض قدسنا ، ومعقل عزنا ، وبها كرائمنا ، وفلذات اكبادنا ، تدنس برجس الصهاينة اليهود ، وتجلل بعار احتلالهم لها ، وبخزى انتصارهم على العروبة فيها .

وآه ، ثم آه . . . ان القلوب لتذوب كمدا وان النفوس لتذهب حسرات عندما نرى طائفة تمرق منا فتقتطع جزءا غاليا منجنوب جزيرة ايماننا ، ومدار عزنا وكمالنا ، وتحوله دار كفر وعدوان ، بعد أن كان دار ايمان واسلام ، ثم تجعله \_ يا للمصيبة \_ حصنا لأعداتنا وقلعة في أيدى خصومنا ، لاذلالنا وتهديد بلادنا ،

<sup>(</sup>١) صدر هذا القول في شبه تصريح لمؤتمر قمة جبهة الرفض الذى انعقد مؤخرا بالعاصمة الجزائرية، وحضرته مجموعة دول العرب الدائرة في فلك المعسكر الشيوعي .

لتدميرها والقضاء عليها ، آه ، ثم آه . . ماذا دهى العروبة والاسلام ، وماذا حل بساحتها ، ونزل بديارهما ؟ ؟ ؟

ان القلب ليتقطع ، والنفس لتتمزق عندما نشاهد رجال مغرب العروبة والاسلام تهدر دماؤهم وتزهق أرواحهم ، وتبدد أموالهم ، وكل طاقاتهم ارضاء لأطاع الشيوعية البغيضة ، التي تريد أن تقتطع من صحراء العروبة والاسلام قطعة كبيرة كقطعة عدن ، من جنوب اليمن فتتخذها مركزا لادارة الفتن ، وقلعة لتهديد أمننا وايماننا ، ثم القضاء على سلامتنا واسلامنا . آه ، ثم آه !!!ماذا أصابنا ، وماذا نزل بديارنا حتى أصبحنا خناجر في أيدى أعداء ديننا ، وخصوم عقيدتنا يقتلوننا بها ، وهم جالسون على أرائكهم آمنون في ديارهم . . .

آه ، ثم آه . . ان القلب ليذوب كمدا ، وان النفس لتذهب حسرات عندما نشاهد ونرى اخواننا من فلسطيننا ولبناننا يقتلون ويذبحون في مجـزرة رهيبة دامت قرابة نصف عقد من السنين يستصرخون فلا يصرخون ، ويستغيثون فلا يغاثون حيث عجزت جيوش قرابة عشرين دولة عربية اسلامية عن انقاذهم ، واطفاء نار الفتنة في ديارهم . ووالله لو كان العرب كما يريد الاسلام أن يكونوا لما دامت محنة لبنان ثلاثة أيام ، وذلك بتحويل قوة الردع الى قوة فتح ، ولاحتلت لبنان في ثلاثة أيام ، ولألقى القبض على كل عناصر الشر بها ، وضرب على أيديهم ولو بالقضاء عليهم ، وان غضب اليهود أو تحركوا جعل من لبنان مجزرة ومقبرة لهم ، فيها يجزرون ، ولا يبعثون الى يوم ينشرون .

ولكن العرب قومنا واخواننا هداهم الله قد أخطأوا الطريق ، طريق الايمان الذى به يسلمون وينتصرون. وهم به يأمنون ويعزون ، وضلوا السبيل سبيل الاسلام الذى به يسلمون وينتصرون. وهم مع هذا يا للأسف يحسبون أنهم مهتدون. فمن يهديهم من بعد الله!!

إنه قد أصبح من غير السهل افهامهم ، فضلا عن اقناعهم بأن ما هم عليه ليس من الهدى في شيء ، وأن كل يوم يمضى على اقتناعهم بواقعهم ، ورضاهم به يخسر فيه الاسلام والمسلمون بل العالم أجمع كل فرصة للخلاص من هوة الشر والفساد ، التي تردى فيها اكثر المسلمين والناس أجمعون ، وأنه لا منقذ لهم ولا للعالم كله

الًا الاسلام ، ولا نجاة لهم ولا لغيرهم من بنى الناس من خسران الدنيا والآخرة الا بالاسلام لله رب العالمين .

# ٢ ـ في يلاد العجم:

ان بلاد المسلمين العجم هي أوسع مساحة من بلاد العرب، وشعوبها أكثر عدداً من شعوب العرب، قد أصيبت هي التالية بما أصيبت به بلاد العرب وشعوب العرب، فبالأمس البعيد قد خسر الاسلام دار الخلافة وشعبها على أيدى عصابة مارقة من أبنائها . وبالأمس القريب فقد فقدت دولة الاسلام الكبرى باكستان نصفها حيث شطرها العدو المزدوج (١) الى شطرين . ومنذأشهر قليلة قد سقطت اكبر قلعة للاسلام في بلاد العجم وهي افغانستان بلاد الأبطال والشجعان حيث هدت أركانها على أيدى عصابة مارقة من أبنائها من عملاء الشيوعية صنيعة ولعبة اليهودية العالمية .

ولم يكن كل هذا الذى أصاب ديار العرب والمسلمين الا نتيجة طبيعية لاعراض العرب والمسلمين عن الاسلام وبعدهم عنه ورضاهم بالحياة خالية منه ، بعيدة عن شرائعه وقوانينه التي هي مصادر القوة والخير ، وينابيع الرحمة والعدل في الأرض .

والتعليل المنطقى لهذا الذى أصاب المسلمين في ديارهم وعقولهم وعقائدهم هو أن خصوم الاسلام ما فتئوا منذ أن كان الآسلام وهم يكيدون له ، ومحاربونه في الظاهر والباطن حتى تمكنوا منه وضربوه حتى كادوا يقضون عليه . وباختصار القول : ان كل ما أصاب الاسلام والمسلمين انما هو من كيد أعداءا لاسلام والمسلمين ومكرهم ، وحربهم الباردة والساخنة والمستمرة على الاسلام والمسلمين ، الى كتابة هذه الكلات وستستمر الى ما شاء الله تعالى .

ومن عجب أن المسلمين كلهم أو جلهم يعلمون هذه الحقيقة ، ويصرحون بها ، فيقولون إن أعداء الاسلام هم الذين فرقوا المسلمين ، وأضعفوهم وأبعدوهم عن الاسلام مصدر وحدتهم وقوتهم ، ثم هم لا محاولون حتى محرد محاولة أن يخرجوا

<sup>(</sup>۱) المراد به : الهنود الهنادك عبدة البقر ، والاتحاد السوفيتى « الروس » الدب الأحمر . ذاك الذى رمى بأسطوله في البحر -هثّ منع قوات باكستان من التحرك . وترك الهنود الكافرين يجزرون باكستان ويسلخونها حتى قسموها بعد مقتلة عظيمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاسلام المعاصر .

من هذه الوضعية السيئة ، التي وضعهم فيها خصومهم ، وأعداء معتقدهم ووجودهم حتى لكأنهم مسحورون أو شبه مسحورين .

وبالحملة فان المسلمين من غير العرب كالمسلمين من العرب في كل أوضاعهم ، وسائر احوالهم ، لا يختلف بعضهم عن بعض ، في كل ما أصابهم ، وحل بديارهم من إلحاد وشر ، وفسق وظلم وفساد ، فالداء واحد ، ولهذا لا يكون الدواء الا واحدا . والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو ما هو الدواء ؟ .

والجواب: أن الدواء هو الاسلام، والطريق اليه هو ما سنوضحه فيما يلى: الحاكمين أولا:

ان الطريق الى نجاة الحاكمين في بلاد المسلمين وسعادتهم يتمثل في النقاط الأربع التاليـــة : \_

- الاعتراف الكامل بأن أكتر ما هم عليه الآن هو خطأ وباطل أى ليس بصواب ولا حق ولا يجوز قبولها ، ولا الاقرار عليها ، وذلك لحكمهم المسلمين في الحملة بدون رضاهم ، وبغير شرع ربهم الذى يكفل لهم نجاتهم وسعادتهم .
- الاعتراف التام بأن الاستمرار على هذا الخطأ والباطل سيؤدى حمّا الى شقائهم ، وشقاء من يحبونهم من المسلمين في دنياهم وأخراهم ، لأن الاستمرار على الخطأ والباطل لا ينجم عنه الا تفاقم الشر والفساد ، وازدياد الضعف والنقصان في حال المسلمين دينا ودنيا الى أن يتعرض المسلمون كلهم للزوال والفناء .
- الايمان بوجوب تدارك الموقف وتصحيح الوضع للنجاة ، ولعودة حياة العزة والقوة ، والعدل والرحمة والخير للمسلمين كل المسلمين، ومعنى هذا أنه التوبة المأمور بها في قول الله تعالى: «وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » وهى توبة تشمل كل مظاهر الحياة بين المسلمين ، فيستبدل بالخبث الطهر ، وبالفساد الصلاح ، وبالظلم العدل ، وبالشر الخير ، والحسنات بالسيئات .
- \_ اجتماع الملوك والرؤساء العرب والمسلمين أو من قبل منهم مبدأ التوبة هذا

- وتأب ، ويُكون اجتماعهم في المدينة النبوية عاصمة الأسلام الأولى ، لاتخاذ القرارات الأربع التالية : \_
- (١) الإعلان عن اتفاق المؤتمرين على ضرورة عودة الحياة الاسلامية في بلاد المسلمين عقيدة ، وعبادة ، وأدبا وخلقا، وحكما ، ونظاما ، وشرعا ، لانقاذ المسلمين مما حل مم ، ونزل بديارهم من ضعف ، وذل وهون ودون .
- (٢) تكوين لجنة موسعة من علماء الشريعة في البلاد الاسلامية، وأن يعهد اليها بوضع دستور إسلامي لأمة الاسلام تؤخذ كل بنوده ومواده، نصا وروحا من الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، والفقه الاسلامي المستنبط من الوحيين في عصر الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام الصالحين.
- (٣) الاعلان عن استئناف الحياة الاسلامية فور صدور هذه القرارات ، وذلك بوجوب اقامة الصلاة بين كل أفراد الأمة الاسلامية إقامة إجبارية . وبوجوب منع الحمر شرابا وتجارة ، وانتاجا ، وصناعة بين كل أفراد المسلمين . وبوجوب إلزام الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة الزي الاسلامي والحجاب الاسلامي ، ومنع الاختلاط بين النساء والرجال منعا كليا وفي كل المجالات . وبوجوب تطهير الاعلام في ديار المسلمين صحافة ، واذاعة ، وتلفازا ، ومسرحا ، من نشر واذاعة واظهار كل ما يمس العقيدة الاسلامية ، والحلق الاسلامي ، أو يتنافي مع مبادىء الاسلام ، وتعاليمه القائمة على أساس الطهر والكال النفسي والحلقي .

وبوجوب ايقاف سائر المعاملات الربوية ، وتصفيتها ، والاستبدال بهذه البنوك الربوية مصارف وبنوكاً اسلامية ، يسهم فيها كل مسلم ومسلمة ، تقوم على أساس منع الربا ، وحظر التعامل به ، وبوجوب تعقب الملاحدة في بلاد المسلمين واضطرارهم الى العودة الى حياة الايمان ، والعمل ، والحهاد ، ومن رفض منهم ذلك يحكم فيه السيف فهو الحد الفاصل بن الكفر والايمان .

(٤) الاعلان عن موعد بدء تنفيذ مواد الدستور(١) ، والأخذ بها ، وتطبيقها يوم

<sup>(</sup>١) ان الدستور الاسلامى كفيل بحل كل مشاكل الحياة ، وبالاجابة عن كل التساؤلات لأنه من معين الوحى الآلهى الذى لا ينضب ومن علم الله الذى لا يحاط به ، وكلماته تعالى التى لا تنفد .

الفراغ من وضعه ، وتقديمه لأعضاء مؤتمر القمة الاسلامي الذي انعقد أول مرة. فيبدأ بتعيين امام المسلمين ، ومجلس حكومته المكون من ممثلين صالحين لكل الأقاليم الاسلامية التي رضي حكامها بالوحدة الإسلامية في ظل الحياة الاسلامية والدستور الاسلامي، ثم بالتطبيق الحرفي لكل مواد الدستور وبنوده شريعة وسياسة ، بكل صدق وجد واخلاص .

هذا . وكلمة أخيرة نقولها للحاكمين في ديار المسلمين بعد أن بينا الطريق لهم في صدق واخلاص وولاء : طريق نجاتهم ونجاة شعوبهم وسعادتهم جميعا وفي الحياتين أيضا ، نقول لهم : والله الذي لا آله غيره ولا رب سواه ، انه لا نجاة لهم مما هم فيه من حيرة ، وقلق ، وضعف ، وعجز ، ولا مما يتوقع لهم من كوارث، ومحن ، وبلاء ، وعذاب دنيوى ، وأخروى وشقاء ، لا نجاة لهم من كل ذلك إلا بسلوك هذا الطريق .

كما نقول لهم ونقسم ان سلوك هذا الطريق الذى بينا لكم ـ أداء لواجب نصحكم ـ لأيسر وأسهل وآمن من سلوك الطريق المعاكس الذى تسيرون فيه وتفرضون على المسلمين وهم كارهون ـ سلوكه والسير فيه بقوة الحديد والنار!!!

كما ننصح لهم بأن عليهم – اذا كانوا مجبرين بقوة عالية خفية على السير في هذا الطريق المعاكس للاسلام من أجل اذلال المسلمين وافنائهم ، أو مسخهم في عقولهم وقلوبهم ، وفي كل مميزات حياتهم لتبقى بلادهم مناطق نفوذ ، أو تمهيدا لاحتلالها من قبل اليهود تحقيقا لحلمهم في اقامة مملكة اسرائيل على أرض الناس اجمعين .

ننصح لهم بأن يتحرروا في شجاعة وايمان من سيطرة هذه القوة الخفية، ويرفضوا طاعتها، والسير في طريقها، وليطيعوا الله تعالى، وليسلكوا سبيله، وليمشوا في طريقه، ولن تضرهم تلك القوة الخفية ولن تستطيع أن تنال منهم منالا أبدا، لأنهم برفضهم طريقها وقبول طريق الله تعالى قد أصبحوا أولياء لله، ومن كان الله وليه فانه لو اجمع عليه من بأقطارها لم يضروه شيئا.

وان هم عجزوا عن التحرر من هذه القوة الحفية بترك طريقها واتباع طريق الاسلام دين الله الذي لايشقي سالكه ولا يضل في الحياة أبداً ، لقوله تعالى : « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » فأن عليهم أن يهربوا من ساحة الحكم ، وينجوأ بأنفسهم ، ويتركوا الأمر لأمة الاسلام تتحمل مسئوليتها بنفسها ان احسنت فلها، وان اساءت فعليها . فانه والله لأن يرضى العاقل بأن يصبح كناسا من كناسى البلديات في ديار المسلمين ، بعد أن كان ملكا أورئيسا ، خير له من أن يبقى على رأس شعب من شعوب الاسلام يحكمه بغير شريعة الله ، ويسوسه بسياسة تتنافي في جملنها مع حياة الاسلام وتطلع المسلمين . .

وهذه كلمة نصح قدمتها أيها الحاكمون المحترمون بعد بيان طريق النجاة لكم ، فان اخذتم بها نجوتم وسعدتم وذلك ما أريده لكم ولكل المسلمين ، وان كانت الأخرى فحسبى أن تصحت والأمر لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

#### **\*** • **\***

# والى الجاعات الإسلامية ثانيا :

والى الجماعات الاسلامية العاملة في الحقل الاسلامي في كل أنحاء العالم بيان طريق نجاحها في عملها الاصلاحي ووصولها الى أهدافها وغاياتها من اقامة المجتمع الاسلامي والحكم الاسلامي ؟ ليعبد الله وحده لا شريك له ، ولتظهر أمة الاسلام ، وتسود وتحكم ، .

اليك أيتها الحباعات الطريق واضح المعالم ، ظاهر الأعلام ، فاسلكيه في صدق ، وامشى فيه بجد وحزم ، واعلمى أنه لا سبيل الى تحقيق ما تصبين اليه وتهدفين الى تحقيقه الا بالسير عليه . وانه ليتمثل في الأبعاد الثلاثة الآتية :

الأول: الاعتراف بالواقع الذي يعيشه المسلمون كل المسلمين ، وهو واقع جد مؤلم ومؤسف ومحزن أيضا ، فليعترف به ولا يتجاهل بحال من الأحوال ، وها هي ذي صورة واضحة لهذا الواقع المؤلم فلينظر فيها ولتتأمل ملامحها حتى يكون الاعتراف مبنيا على أساس العلم فيساعد ذلك على قبول هذا الطريق الذي ندعو الحجاعات الاسلامية الى سلوكه ، والسير فيه الى أن تتحقق أهدافها وتصل إلى غاياتها في ايجاد المجتمع الاسلامي واقامة الحكم الاسلامي فيه .

# ملامح الصورة :

ان لصورة الواقع المؤلم الذي يجب على الجاعات الاسلامية الاعتراف به ملامح بارزة ومخيفة منها يتكون وجهه المكفهر الكالح ، فلننظر اليها :

#### (١) الفرقة:

ان مما لا شك فيه أن واقع المسلمين اليوم قائم على أساس الفرقة والاختلاف ، فدولتهم دويلات تعد بالعشرات ، وجاعاتهم جاعات تعد أيضا بالعشرات ، قانونهم الذي محكمهم قوانين شتى ، وفكرهم الذي تنبع منه سياستهم وتخطيطهم لكل حياتهم أفكار متعددة ، ومتناقضة متضاربة أيضا .

#### (٢) العلاء:

ان العداء الموجود اليوم بين المسلمين عداء مستحكم شديد ، وهو قائم بين الحكومات وبين الجهاعات كذلك ، وحتى بين الافراد ، فلذا لم يوجد أى تعاون صادق بين المسلمين وفي أى محال من محالات الحياة . مع أن التعاون بين المسلمين مبدأ أساسى في كمال حياتهم ، وطهرها ، وسعادتها ، لقول الله تعالى لهم : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ومنذ أن حلت العداوة بين المسلمين محل المحبة ترك بينهم واجب قيام الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، اذ لا يتم هذا الواجب على وجهه الكامل المثمر الا بين جهاعات متوائمة متحابة ، وما دام لا وئام ، ولا حب بين المسلمين حكومات ، وجهاعات وأفرادا ، فلا أمر بمعروف ولا نهى عن المذكر في بلد عمه الفساد وهلك أهله لا محالة (١) .

#### **(٣)** قسوة القلوب :

ان ظاهرة قسوة القلوب بين أفراد المجتمع الاسلامي لظاهرة غريبة ، وخطيرة في نفس الوقت .

غريبة ، لأن طبيعة العقيدة الاسلامية القائمة على أساس الابمان بالبعث والحزاء

<sup>(</sup>۱) مصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ، ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم ) . . رواه احمد والترمذي وحسنه .

« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا »\_ وعلى مبدأ الرحمة والإخاء « إنما المؤمنون اخوة ) » (١) \_ « الراحمون (٢) يرحمهم الله » \_ « ارحموا (٣) من في الأرض يرحمكم من في السهاء » .

يتنافي معها قسوة القلوب التي تنجم عادة عن الكفر والظلم . . وخطيرة لأن مجتمعنا حين تنعدم فيه الرحمة حماً ينعدم منه الخير ، ويعمه الشر ، ويكثر فيه الفساد ، وبالتالى تنتظم أهله التعاسة والشقاء .

وان بحثنا عن سبب وجود هذه الظاهرة أو الكارثة في الحقيقة وجدناه فها أصاب العقيدة الأسلامية في نفوس المسلمين من تخلخل ، وضعف نتيجة الكيد المستمر للا سلام والمسلمين ، والذي ابتدأ بقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتهى باسقاط الخلافة الاسلامية ، ثم بنشر مذهبي الالحاد والاباحية في ديار المسلمين الالحاد الذي يتزعمه المعسكر الشيوعي الاشتراكي ، صنيعة اليهود ، والاباحية التي تقوم بنشرها الرأسالية الغربية بزعامة امريكا اليهودية ، فعن المذهب الأول انتقلت شعارات الكذب ، والخداع ، والتضليل ، كالتقدمية الثورية ، والاشتراكية العربية والاسلامية ، فأنست المسلمين قيادة الاسلام ، وحكم الاسلام وعدالة الاسلام ، ورحمته ، وعن المذهب الثاني انتقل ما يسمونه حرية الرأى والفكر ، والحرية الشخصية ، وفصل الدين عن الدولة ، وعزل الشريعة الاسلامية عن الحياة كل الحياة والتعليم المخرب للعقول والقاضي على الخلق والكرامة ، ثم السفور والفجوروأندية العرى والقمار ، واظهار الأغاني الخليعة وإبجاد المسابح والمسارح في سلسلة جهنمية يطوق بها عنق الاسلام ، لخنقه والقضاء عليه ، والذي تولى القسط الأكبر من هذه الحريمة هم وزراء الاعلام ، والتربية والتعلم ، والشبيبة والرياضة في بلاد المسلمين ، جرهم لذلك غفلتهم عما تقدمه لهم الماسونية من سم قاتل ، في قوالب مختلفة يطلقون عليهم مسميات الخبرات والاستشارات وهم لا يشعرون .

وتتجلى ظاهرة قسوة القلوب بين المسلمين في محالين : **الأول** : بين الأغنياء والفقراء والثاني : بين ذوى الحاجات من المسلمين وبين من على أيديهم قضاؤها ولوكان من

<sup>(</sup>۱) من سورة الحجرات (۲) حديث صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أيضا

أصغر الموظفين القائمين على بعض مصالح المسلمين. فبين الأغنياء لا يوجد على الحقيقة أى مظهر للرحمة ، والبر ، والاحسان ، يشار اليه بالبنان ، فلا يوجد الا غني يسكن قصور الملوك ، وفقير يسكن اكواخ الحطب ، وبيوت الصفيح ، وغني يركب أحدث أنواع السيارات ، وفقير يمشى على رجلين حافيتين ، وغني تصنف له أنواع الطعام ، وتصفف بين يديه في كلتا وجبتيه ، وفقير محروم من كل الكماليات ويعاني آلاما من فقده الضروريات .

وبين الموظفين وأصحاب الحاجات لا يوجد أيضا أى مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة ، أو التقدير أو التكريم ، كأن الموظف القائم على المصلحة موعز اليه باتعاب المواطن ذى الحاجة ، واهانته ، وتعذيبه حتى أصبح من المعلوم لكل الناس ان صاحب الحاجة ان لم يكن له وساطة لا تقضى حاجته الا بعد عناء ، ومشقة ، وفوت وقت طويل ، هذا ان قضيت له ، والا فا أكثر من تموت حاجاتهم في نفوسهم ، وتقبر مصالحهم في مقابر آمالهم وآلامهم .

## (٤) الكذب والخيانة:

إن ظاهرة انعدام الصدق والأمانة بين المسلمين اليوم لظاهرة خطيرة للغاية ، حيث شملت أغلب وجوه الحياة بين المسلمين ، فلم يسلم منها وجه واحد ، فقد ظهر الغش وفشت الخيانة في كل مرافق الحياة ، فظهر ذلك بين الرؤساء والمرءوسين ، وبين العال والموظفين ، وبين الصناع والتجار والفلاحين ، وحتى بين العلماء والمتعلمين حتى لكأن المسلمين لم يؤمروا في شريعة ربهم بأمانة ، ولم ينهوا عن خيانة ، ولم يدعوا الى صدق ، ولم محذروا من كذب قط ، مع أن نصوص الشرع تقول « ان يدعوا الى صدق ، ولم أمانات الى أهلها (١) » . . « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٢) » . . ويقول عليه الصلاة والسلام « أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك (٣) » . . ويقول هن هنا عالم الغش ، وانعدمت «عليكم بالصدق واياكم والكذب (٥)» ومع كل هذه النصوص وغير ها شاع الغش ، وانعدمت

<sup>(</sup>٢) آية من سورة الانفال

<sup>(</sup>١) آية من سورة النساء

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح

<sup>(</sup>ه) حديث صحيح

الأمانة حتى ان المرء لو أراد أوقية من عسل خال من الغش أو سمن أيضا لم يكد يجدها في أسواق المسلمين والعياذ بالله تعالى .

# (٥) زيغ القلوب:

ان زيغ القلوب أصبح ظاهرة معروفة بين كثير من المسلمين ، لا سيا طبقة الأثرياء والمثقفين ، والحاكمين ، ويظهر ذلك في استخفافهم بشريعة الله، ونقدهم لها، واعراضهم عنها ، وعيشهم بعيدا عن التخلق بأخلاقها ، والتأدب بآدابها ، وعن مزاولة فرائضها وسننها ، كما يظهر بوضوح اكثر في تكييف حياتهم الخاصة تكييفا الحقهم باليهود والنصارى ، وذلك بتشبههم بهم ، في كل شأن من شئون حياتهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من تشبه بقوم فهو منهم » (١) .

# (٦) كبائر الاثم والفواحش:

ان كبائر الاثم والفواحش والتي ما ظهرت في أمة الا دمرتها ، وقضت على طهرها وصفائها ، وبالتالى على وجودها بالمرة ، قد ارتكبت بين أمة الاسلام بصورة هائلة ، مفزعة مخيفة ، فالربا وهو من اكبرها قد أصبح مباحا تتعاطاه الحكومات والمؤسسات وحتى الأفراد تجارا وموظفين على حد سواء ، والزنى وهو من أعظم الفواحش قد انتشر ، وظهر بين المسلمين بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الأمة ، نتيجة لتهيئة وسائله ، وإتاحة الفرص لطالبه ، وذلك بأشاعة الأغاني في بيوت المسلمين ، وعرض صور النساء المومسات ، وصور الزناة من الرجال على شاشة السيمات والتلفزات ، والسماح للنساء بالسفور والتبرج الجاهلي في الأسواق والشوارع . ودور العمل وما اليها من المدارس والحامعات

الأمر الذى دفع برجال الأمة و نسائها الى التكالب على فاحشة الزنى ، حتى أصبحت السلامة من هذه الفاحشة نادرة جدا بين شباب هذه الأمة وشاباتها !

وككبيرة السربا وفاحشة الزنى الظلم والجور والقار والتلصص ، والسرقة ، وقتل النفس ، والرشوة ، في الاحكام والمعاملات ، كل هذه مرتكبة معمول بها على مرأى ومسمع من كل المسلمين ، ولا قلب يحزن ، ولا نفس تخاف ، ألا فلتعرف هذا

<sup>(</sup>۱) رواه احمد

الحباعات الاسلامية ، وليبينوا بناء دعوتهم الاصلاحية لايجاد المجتمع الاسلامي ، واقامة الحكم الاسلامي فيه على أساسه والذي هو اعتراف بواقع مر وجد أليم .

# الثاني:

ان البعد الثاني من الأبعاد الثلاثة التي يتكون منها طريق الوصول الى ابجاد المجتمع الاسلامي واقامة الحكم الاسلامي فيه هوالعمل الاصلاحي على أساس الاعتراف بواقع الأمة الاسلامية اليوم وعدم تجاهله ، وهو واقع مر ، وجد مؤلم كما أسلفنا .

وهو أى العمل على أساس الاعتراف بالواقع يتطلب الاخلاص في العمل ، والصبر عليه ، والحلم والأناة فيه ، والحكمة ، والعلم ، والتنظيم في كل ذلك .

فان الضجر ، وسرعة الغضب ، والعجلة لا يتأتي لصاحبها عمل ناجح مثمر أبدا . كما أن الحلط ، والفوضى ، والحهل لا ينتج عنها ، غير ضلال السعى ، وخيبة الأمل ، كما هو معروف بين العاملين بصدق وجد في هذه الحياة . و من هذه النقاط الست يتكون الطريق المطلوب بيانة للجاعات الاسلامية ، العاملة في الحقل الاسلامى الصحيح .

## الاخلاص:

وهو التجرد من كل الخطوط النفسية ، والأغراض الدنيوية نحيث لا يكون للجاعة العاملة غرض سوى الاصلاح كما قال نبى الله شعيب عليه السلام فيا قصه القرآن عنه : « وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب» (١) اذ اتخاذ العمل الاصلاحى وسيلة الى تحصيل حظ نفسى من سمعة ، أو جاه ، أو منصب ، أو مال ، أو أى كسب مادى شرك فيه ، والشرك محبط للعمل ، مبطل له ، لقوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » (٢) . كما أن الناس اذا رأوا العامل المصلح له رغبة فيا في أيديهم من مال أو سلطان رغبوا عن دعوته وأعرضوا عنها ، وكلما اتضح لهم ميله الى دنياهم وحبه لما خولهم الله تعالى من مال ، أو دولة ، ازداد نفورهم منه ، وحذرهم له ، ثم لم يلبسوا أن يقاومو ه ويحاربو ه دفاعا عن مكانتهم ، وما بأيديهم

<sup>(</sup>۱) من سورة هود .

<sup>(</sup>٢) من سورة الزمر .

فلهذا وجب على الجماعات الاسلامية أن ينطلق عملها من مبدأ الاخلاص الكامل ، وهو كما مر : التجرد التام لله تعالى في عملها ، فلا تعمل لأى غرض سوى غرض واحد وهو أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع لعباده أن يعبدوه به ، مما أنزل به كتابه وأرسل به رسوله ليكمل العابدون ويسعدوا في الحياتين .

## الصر:

والمراد به : حبس النفس على ما تكرهه وتنفر منه ، وله مواطن كثيرة منها :

- (۱) حبسها على طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وأولي الأمر ، عا يرضيها في الحباعة الاسلامية ، وذلك بامتثال الأمر ، واجتناب النهى ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، في حدود الطاقة البشرية .
- (۲) حبسها النفس بعیدة عن معصیة الله ، ومعصیة رسوله صلی الله علیه وسلم وأولى الأمر ، فلا یسمح لها بأن تترك أمرا وهی قادرة علی فعله ، أو ترتكب أى نهی لم تكره علی ارتكابه .
- (٣) حبسها على الرضا والتسليم بما يقضى الله تعالى به على عبده المؤمن ، وما يصيبه به امتحانا له ، أو لذنب ارتكبه ، لقوله تعالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » (١) ، وقوله « وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم (٢) » وقوله « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ، قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم (٣) » .

وعليه فانه لا ضجر ، ولا سخط ، ولا خروج عن الطاعة بحال من الأحوال اذ هذه تتنافي مع الصبر المطلوب للسالكين في هذه الطريق ، طريق النجاة والسعادة .

(٤) الصبر على العمل الاصلاحي بعدم تركه أو التخلي عن بعض واجباته ، وتكاليفه فشلا وضعفا .

<sup>(</sup>١) من سورة القتال .

<sup>(</sup>٢) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٣) من سورة آل عمران .

- (٥) الصبر على بطء سير الدعوة ، وعلى تعترها في طريق نجاحها ، وعلى نقد بعض الناس لها ، أو معاداتهم لها ، ونفرتهم منها، اذ هي طبيعة الناس إزاء دعوات الخير والاصلاح في كل زمان ومكان ( فا ن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ٣ ـ ١٨٤ ) .
- (٦) الصبر على طاعة أولى الأمر من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشى ، كأن رأسه زبيبة (١) » ، فلا خروج على الأمير ، ولا محاولة ذلك بحال الا بشرطين :

الأول: أن يظهر منه الكفر البواح أى الظاهر الواضح لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان).

الثاني: أن يكون للمسلمين شوكة(٢) ، وقوة تمكنهم من خلع الكافر ونصب المؤمن بدون اراقة دماء المسلمين ، وإزها ق أرواحهم .

الحلم والأناة فيه: أى في العمل الاصلاحي الذي يقوم به الفرد في الحباعة الاسلامية ، اذ الحلم والأناة خصلتان يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وضد الحلم والأناة سرعة الغضب ، والعجلة بالمؤاخذة ، وهما مضران بصاحبها ، مفوتان عليه كثيرا من فرص الهداية والإصلاح ، وعليه فليكن الفرد في الحباعة حليا لا يغضب على من بجهل عليه ، أو يسيء اليه ، ولا يبادره بالمعاقبة والمؤاخذة ، ذا أناة لا يستعجل النتيجة إذا عمل ، ولا يسارع في إصدار حكم بقول أو عمل ، وليكن بعيدا عن التسرع ، ومظاهر النزغ والطيش ، إذ لا يصلح لهداية الناس ، وإصلاحهم الا من كان اكمل منهم هداية ، وأقدرهم على اصلاح .

# الحكمة والتنظيم والعلم:

ان الحكمة في العمل الاصلاحي ضرورية ، وحقيقتها : هي اعطاء كل شيء ما يناسبه ، ووضع كل شيء في المكان اللائق به ، وبها يكون السداد في الأمور،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بغير هذا اللفظ

<sup>(</sup>٢) هذا يتهيأ للجماعات الاسلامية اذا كان المسلمون الصالحون في الاقليم يشكلون نسبة كبيرة من الأمة كنصفها أو ثلثيها . أما اذا كانوا اقلية ، والفاسدون اكبرية ، فلا يتأتى لهم ذلك ، وعليهم أن يصبروا حتى تتهيأ الأمة لمثل ذلك ، بكثرة الصلاح فيها ، والمصلحين والصالحين .

والاصابة للأغراض ، والوصول الى الغايات بقليل من الكلفة ، واليسير من المشقة، ولا تتم لعبد الا اذا كان قد أشبعت روحه بعلم الكتاب والسنة ، اذ آلحكمة فيهما ، وهما مصدرها ، ولا تطلب الا منهما .

وأما التنظيم في العمل الاصلاحي فان المراد منه: ترتيب الأعمال ، وتقديم بعضها على بعض بحسب وجودها ، وافتقار بعضها الى بعض حتى لا يختلط بعضها ببعض، فتتعقد وتتعطل . ان النظام في العمل الاصلاحي هو بمثابة المفتاح لفتح خزائن الأموال فلو جاء أحد الى خزانة مال حديدية يريد فتحها بدون مفتاحها الحاص بها لما أمكنه ذلك ، ولا نال منها شيئا أبدا ، ومها قلبها وضربها ، ولكن بمفتاحها الحاص يفتحها ، ويطلع على ما فيها ، ويخرج منها ما يشاء .

فالقلوب البشرية أوعية لا يفتحها المصلح الا بمفاتيحها الخاصة بها وهي الصبر ، والحلم ، والأناة ، والحكمة ، والنظام ، والعلم .

وأما العلم: وهو شامل لمعرفة طرق الهداية ، ولمعرفة الوسائل والغايات ، فالذي يجهل طرق الهداية لا يصل بمن يريد هدايته اليها ، والذي لا يعرف الوسائل ولا كيفية استعلما لا يمكنه أن يسلك بأحد طرق الهداية ، ويصل به اليها فيهديه ، والذي لا يعلم النتائج والغايات لا يتأتي له أن يحدث عنها ، أو يصدقها حتى يرغب فيها ، ومحمل الناس على حبها ، والرغبة في العمل من أجلها ، ولذا كان العلم من ضروريات العمل الاصلاحي الناجح ، ولا حق لغير العالم في أن ينصب نفسه هاديا للناس مصلحا الممال المعلم ، لحهله بما يدعون به من الحكم والوسائل والنظام ، ولما يدعوهم اليه من كمال المقاصد ، وشريف الغايات، ونبل الأهداف المتمثلة في النجاة والسعادة والكمال في الحياتين .

# الثالث(١) اتباع خطة العمل التالية:

اني أعلم أنه ليس لى من حق في وضع خطة عمل لحجاعات المسلمين . وحسبى ما بينته في الأرقام السالفة، ان وضع خطة كاملة للعمل الاصلاحي لحجاعات المسلمين ينبغى أن يجتمع عليه عدد من رجال العلم والاصلاح في أمة الاسلام ، فتوضع الخطة

<sup>(</sup>١) هذا هو البعد الثالث من الابعاد الثلاثة التي يتكون منها الطريق ، وقد تقدم الأول والثانى فليرجع اليهما .

المتكاملة بناء على خبرات سابقة ، وتجارب عديدة في بلاء طويل لأحوال المسلمين ، لتكون الحطة ناجحة لدى العاملين بها ، والقائمين على تنفيذها ، ولكن نظرا لعدم وجود أولئك العلماء المصلحين محتمعين على هذا الأمر ، عاملين على تحقيقه فقد أمحت لنفسى عملا كهذا ، على خطورته ، ووعورة مسالكه . وبينت طريقا إصلاحيا للحائمين ولحاعات المسلمين ، وكلى أمل وثقة أن سلوكه لا ينتهى بالسالكين إلا الى نجاتهم ، ومعادتهم في الدنيا والآخرة .

والخطة الموضوعة لسالكي هذا الطريق من الجاعات الاسلامية تتمثل في الخطوات الست التالية :

# الخطوة الأولى :

ان الخطوة الأولى هي تكوين جاعة للمسلمين في كل قرية ، وفي كل حي من أحياء المدن الكبرى ، أو الصغرى ، في كل اقليم من أقاليم البلاد الاسلامية تسمى الواحدة من هذه الحجاعات : بجاعة المسلمين . ويكون لكل جاعة ادارتها من أمير ، ومحلس شورى ، وأعضاء عاملين ، ويكون لتلك الحجاعات في الاقليم محلس واحد يشرف عليها ، وينظم سير عملها ، يسمى بالمجلس الأعلى لحجاعات المسلمين في ذلك الاقليم الاسلامى ، ويكون مقره في عاصمة الاقليم أو إحدى مدنه الكبرى(1)

# الخطوة الثانية:

هي بيان عمل جماعة المسلمين ومباشرته:

ان لحياعة المسلمين الثابتة الوجود شرعا محديث مسلم « تلزم جياعة المسلمين وامامهم فقلت : فان لم تكن لهم جياعة ولا امام الخ . . » عملا معروفاً في كتب الفقه الاسلامي الذي هو شريعة المسلمين ومحمل القول في هذا العمل : أنه كل ما كانت تقوم به حكومة امام المسلمين عند وجودها وقدرتها من إطعام الحائع ، وكسوة العارى ، ومداواه المريض ، وإرشاد الضال، وتعليم الحاهل ، وحماية عقائد المسلمين ، وأرواحهم وأعراضهم ، وأموالهم ، وديارهم . ومن ذلك واجب الأمر بالمعروف والنهى عن

<sup>(</sup>١) الجماعات الاسلامية الموجودة قبل هذا التكوين يجب ان تندرج في هذا التكوين الحديد ، ولا ينبغى أن تخرج عنه بحال توحيدا للأمة ، والعمل الاصلاحي بينها .

المنكر ، والحهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله .

## الخطوة الثالثة:

هى العمل الفورى على توحيد كل الجمعيات الاسلامية في البلد الاسلامي ، ودمجها في جهاعة واحدة ، هي جهاعة المسلمين ، التي تنشأ في كل قرية من القرى الاسلامية ، وكل حي من أحياء مدنهم ، وهذ االتوحيد ضرورى للعمل الاصلاحي ، ولا مبرر لغيره أبدا ، إذ هدف المسلمين واحد ، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ولا يتحقق هذا الهدف كاملا الآ في المجتمع الاسلامي ، وظل الحكم الاسلامي ، وهذا متوقف بد وره على وحدة المسلمين ، وتعاونهم على البر والتقوى . ووجود جمعيات متعددة تذهب بريح الأمة ، وتضعفها ، ويبدد جهدها وطاقتها ، فلا تصبح قادرة على العطاء والحياة .

# الخطوة الرابعة :

في تفصيل العمل وتنظيمه :

ان هذه الخطوة لمن أهم خطوات هذا الطريق اذ عليها تدور سائر اعمال جماعة المسلمين ، فهي الكل في الكل ، والبداية والغاية وبيانها كالتالى :

(أ) تكوين هيئة الحجاعة في القرية أو الحي من المدينة ، وهي عبارة عن لحنة رئيسية تحتها لحجان فرعية تقوم كل لحبنة بعمل خاص . فاللجنة الرئيسية تتكون من أمير الحجاعة ومستشارين له لا يقل عددهم عن ثلاثة أنفار من صالحي أهل القرية أو الحي ، ومهمة هذه الهيئة الارشاد ، والتوجيه ، وادارة عمل الحجاعة .

# (ب) تكوين لحان العمل وهي :

١ \_ لحبنة الكتابة ٢ \_ لحبنة المالية

٣ – لحنة الحكم والفتيا ٤ – لحنة التعليم والتربية

حنة البروالاحسان
 حنة الأنشطة الرياضية

٧ – لجنة الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر .

فلجنة الكتابة مهمتها : كتابة رسائل الدعوة ، ونشراتها التي تقوم الحياعة بنشرها

أداء لمهمة الوعظ والارشاد ، والدعوة الى البر والمعروف وتسجيل وكتابة أسماء وعناوين كل أفراد الحباعة في الحى أو القرية ، وكتابة الدخل المالى لصندوق الحباعة وخرجه ودفع حسابات بيانية بذلك كل شهر .

ولحبنة المالية مهمتها: جمع الاشتراكات والتبرعات ، والزكوات من أفراد جماعة المسلمين في الحيى أو القرية ، وحفظها في صندوق الحماعة ، والدفع منها عند الحاجة باذن من أمير الحماعة موقعا يتوقيعه ، مبينا فيه سبل الانفاق ، والقدر المطلوب انفاقه بلفظ صريح .

ولحبنة الحكم مهمتها: فض النزاع ، وأنهاء الخلاف الذي قد يقع بين أفراد جماعة المسلمين في القرية أو الحيى ، وفي حال استعصاء الخلاف، أو احتدام النزاع ، وعجز اللجنة عن إنهائه فأنه يرفع الى أمير الحجاعة ومجلس شوراه فأن أمكن انهاؤه فذاك ، والا رفع الى محاكم البلد ، والقضاء فيها .

ولحبنة التعليم والأرشاد مهمتها: تعليم أفراد الحباعة أمور ديينهم ، وارشادهم الى ما فيه خيرهم وصلاح أمرهم ، ويتم ذلك للبعض بواسطة حلق العلم التى تعقد في المسجد كل يوم ، وللبعض الآخر بواسطة الدرس العام الذى يلقيه أمير الحباعة كل أسبوع في مسجد الحباعة

ولحنة الأمر بالمعروف مهمتها: ملاحظة سلوك المسلم في الحي أو القرية فان رأته ترك معروفا أمرته بفعله في رفق ، وأن رأته ارتكب منكرا نهته عن فعله في رفق كذلك ، وتستعمل اللجنة في ذلك اسلوب الوعظ والارشاد فان نفع ، والارفعت الأمر الى أمير الحاعة ومحلسه لاصلاح هذا الفرد بما تراه من وسائل مشروعة .

ولحنة البر مهمتها: تفقد أفرادجهاعة المسلمين ورعاية أحوالهم ، فتطعم جائعهم وتكسو عاربهم ، وتداوى مريضهم، وترفع الظلم عن مظلومهم، وتيسر عن معسرهم وترحم ضعيفهم ، وتعاونهم على البر والتقوى .

ولحنة الرياضات مهمتها: رعاية شباب القرية أو الحي صحيا، وعقليا، وذلك مزاولة الوان الرياضة المختلفة والتي تثبت جدواها، وتحقق نفعها لمن يأتيها من سائر انواع الرياضات التي تحفظ الحسم ناميا، صالحا يقدر على أداء فريضة الحهاد، والعقل صالحا راجحا، يقدر على التفكير، والابداع، والاختراع.

الخطوة الخامسة: وهي المحافظة على العمل الاصلاحي ، وانجاحه .

انه بعد انشاء هذه الجهاعات الاسلامية على النحو الذى سبق بيانه يجب أن تعظم عناية القائمين على هذا العمل بالمحافظة على سيره في طريقه حتى لا يختل ، أو يضعف ، أو يتعطل لا قدر الله تعالى ، فرعايته من أو جب الواجبات و اكدها ، فيتعين على القائمين به و المسيرين له التفاني في حفظه ، و بقائه نامى العمل ، مطرد النجاح ، و ذلك ببذل كل ما في الوسع ، و انفاق كل رخيص و غال . اذ فشل العمل الاصلاحي للأمة الاسلامية معناه ، وليس هو محرد تعطل حركة اصلاحية ، أو خيبة أمل في مشروع خيرى فقط .

ان اعداء الاسلام لا يسرهم محال عمل اصلاحى كهذا يعود بالمسلمين الى سابق عزهم ، وخالد محدهم ، بعد أن يرد إليهم اعتبارهم ، في كونهم أمة قائدة ، سادت العالم ، وقادته الى الخبر والكال زمنا غير قصير ، ولذا فانهم سوف يشككون في صلاح هذا العمل الحركى الاصلاحى ، وفي قيمته الكبيرة ، وفي جدواه ، فينبغي أن لا يلتفت اليهم حتى ولو حاربوه ، فليتذرع بالصبر ، والحلم ، والشجاعة حتى لا يمكن العدو من احباطه ، اذ لا يسرهم الا ذاك ، وأنهم سوف يتذرعون اليه بكل الوسائل حتى بأخسها فليعرف هذا وليتفطن له ، وليحذر منه (١) حتى لا يمكن أعداء الاسلام من ايقاف هذا العمل أو عدم انجاحه ، وليصبر على ذلك الى أن ينجح هذا العمل الاصلاحى الذي هو المنزع الأخير لأمة الاسلام في هذه الأيام ، والى أن يظهره الله تعالى وينجحه ، ويومها ييأس المبطلون المناوئون ويهلكون ، أو يتوب الله على من يشاء منهم فينجو بهذه الحركة الاسلامية الاصلاحية ويسعد بها كغيره من سائر العاملين بها الراضين بها .

الخطوة السادسة: ابجاد قيادة عليا لحماعات المسلمين (٢)

ان من الضرورى لهذا العمل الاسلامى المنظم أن تكون له قيادة عليا ، تشرف عليه ، وتنظمه وترعاه وتوجهه ، وتكون المرجع الأخير لكل جاعات المؤمنين في بلادهم ، يتحاكمون اليها ، وينهون امرهم الى قضائها وحكمها .

<sup>(</sup>١) الضمير في قولنا له ومنه ، واسم الاشارة قبلهما يعود الى تشكيك الاعداء ، وتوسلهم بكل الوسائل لا حباطه وافساده .

<sup>(</sup>٢) ان هذه القيادة العليا قائمة مقام الخليفة عند فقده ، كما أن جماعة المسلمين قائمة مقام امام المسلمين عند فقده أو عجزه .

فمجرد ما يوجد هذ العمل في اقليمين أو اكثر من بلاد المسلمين ، يتعين أن يكون من امراء جاعات المسلمين في تلك الأقاليم مجلس أعلى لرعاية العمل الاسلامي وتوجيهه ، ليتم التعاون بين سائر المسلمين ، ولا يتحقق التعاون المثمر الا بمثل هذه القيادة العليا التي قد تربط بين كل جاعات المسلمين وفصل ما بينهم حتى يشعروا أنهم أمة واحدة ، كما أراد الله تعالى لهم أن يكونوا « وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا(١) » .

#### خاتمية:

وأخيرا فهذا هو الطريق قد بينته لأخوة الاسلام ، وهو طريق واضح مستقيم ، السير عليه مأمون العثرات ، وسلوكه محمود النهايات .

وانه لآمن وأسلم ، وأرجى أن يحقق سالكو ه ما يصبون اليه من اقامة المجتمع الاسلامي ، والحكم الاسلامي ، ليعبدوا الله وحده ، ولينجو المسلمون ويسعدوا .

انه لآمن وأسلم وارجى من طرق شي سلكها كثير من المؤمنين لهذه الغاية ، وما وصلوا اليها ، وما فازوا بها .

أقول ان طريق جماعات المسلمين هو الطريق السوى المرضى ، المأمون العثرات ، المحمود العواقب والنهايات ، وان السير عليه ، والسلوك فيه ليس بأصعب من السير على تلك الطرق ، التي بعضها ضيق غير قاصد وبعضها مظلم متلف ، وقد جريت كلها فلم يجد منها طريق ، ولم ينفع منها آخر ، فلم يبق اذا الا طريق واحد هو سبيل جماعة المسلمين الذي هو سبيل المؤمنين الذي قال تعالى فيه :

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا » (٢) .

وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم « تلزم جماعة المسلمين وامامهم ، فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى

<sup>(</sup>١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) من سورة النور .

يدركك الموت وأنت على ذلك» ، ألا فليستعن بالله وليتقه الاخوة المؤمنون ، وليحيوا هذه السنة ، وليقيموا هذا الواجب الذي تركه المسلمون من زمن طويل حتى حل بهم ما حل من العجز والضعف ، وأصابهم من المحن والفتن ، وليعلموا أنه لا نجاة لهم ، ولا مخرج مما هم فيه الا سلوك هذا الطريق ، والسيسر عليه مها كان شاقا أو طويلا، مع أنه لا مشقة فيه ولا طول، ما دام تحقق الهدف شريفا والوصول الى الغاية مضمونا باذن الله تعالى ( وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) .



# الرافع في النفس والجمع

## NO DESCRIPTION DE LA COMPANSIÓN DE LA CO

للدكتة رعبدالرهن بلمعلى - كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين ، ومن تبعهم با حسان إلى يوم الدين. أما بعد . .

فقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج مرة في العمر على كل مسلم، لما فيه من الأسرار النفيسة والفوائد الحليلة والمسلم لا يذوق طعم أسراره، ولا يلمس أثر فوائده إلا إذا أداه على الكيفية التي أداه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن كل عبادة لا تؤدى غزضها ولا تحدث في النفوس أثرها إلا إذا جاءت على المنهج المحمدى مظهراً ومخبراً، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: «خذوا عنى مناسككم». والقائل صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلى» والقائل عليه أفضل الصلاة وازكى التحية: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك».

والواقع أن في العبادات من الكهالات النفسية والمنافع الاجتهاعية ما لو أدركه المسلمون لانعكس على حياتهم خيراً وبركة ووحدة وصلحاً ورشاداً وعزة وأمنا وسعادة ، وتلك غاية لا تدرك الا بتجويد العبادة وأدائها على حقيقتها ، ومما أضر بنا أننا

نؤدى عباداتنا صورة لا حقيقة وفرق كبير بين الصورة والحقيقة كالفرق بين صورة الأسد مرسومة على ورقة وبين حقيقته موجوداً في غابة . وما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان ـ ما نالوا العزة الباقية

على الزمان إلا أنهم كانوا يؤدون عباداتهم على حقيقتها المبينة في الشرع المحمدى تعمقاً في مدلولاتها التربوية وسبراً لأسرارها التشريعية والهاساً لفوائدها الاجتماعية ، فلا غرو إن كانوا أعز الأمم وأقواها وأعظم الشعوب وأرقاها .

وإذا ذهبنا نلتمس حكم العبادات وأسرارها وآثـــارها على النفس والمجتمع وجدناها محملة في القرآن الكرىم مبينةٍ في السنة المطهرة حقيقة في حياة السلف الصالح: قال تعالى عن الصلاة : « واقم الصلاةإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » (١) والفواحش والمنكرات من أقوى أسباب الضعف التي تقــود المجتمع إلى المرض والهلاك . يقول سبحانه عن الزكاة : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . . » (۲) فهي تطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل ، وتزكى نفوس الفقراء فلا حقد ولا حسد ولا بغضاء ، وكفي بالمجتمع قوة وسعادة أن يخلو من

هذه الأمراض الخطيرة التي تهد قواه ، وتزعزع أمنة ، وتصدع وحدته ، وتضعضع قوته . ويقول عز وجل عن الصوم « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (٣)»

فالصوم يورث تقوى الله ، وهي إذ انتظمت المجتمع رجاله ونساءه وشبابه . . عماله وموظفیه . . زراعه وتجاره . . حكامه وجنوده فاكرم بمجتمع يتكون من المتقىن . وعن الحج يقول عز وجل من قائل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . . » (٤) فهو تربية على مكارم الاخـــلاق ومحاسن الصفات ورقيات الكمال . وهكذا تتعاون هذه العبادات على تهذيب الخلق ، وتزكية النفس ، وطهارة الروح كما تتعاون أنواع الطعام على بناء الحسم وصيانة البدن لينشط في أداء وظائفه ، ويؤدى في كفاءة جميع واجباته ومناشطه والمجتمع الفاضل أمنية أقضت مضاجع المصلحين ، وأسهرت ليل

<sup>(</sup>۱) العنكبوت ٥٠ (٢) التوبة ١٠٣ (٣) البقرة ١٨٣

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٩٧

المُفكرين ، فأتوا ولما يتحقّق منها شيء حتى جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بمنهج الخالق ووحى الساء فإذا المجتمع الذي كان أمنية في عالم الحيال حقيقة دنت من الناس ، ورمت إليهم بخيراتها وثمارها ، ومـــلأت عيونهم تجالها وقلومهم بجــــلالها فارذا هم مها في غبطة وهناء وسعادة وأمن ورخاء روى التاريخ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما ولى قضاء المدينة المنورة على عهد أبي بكر رضي الله عنه مكث عاماً كأملا لم ترفع إليه فيه قضية واحدة فطلب من الخليفة إعفاءه من منصبه فلما سأله عن السبب قال: « إن قوماً يوقر صغير هم كبير هم ويرحم كببرهم صغيرهم يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر القوى فيهم ضعيف حتى يؤخذ الحق منه والضعيف فيهم قوى حتى يؤخذ الحق له ، إذا مرض احدهم عادوه وإذا عمات شيعوه واتبعوه ، قوم هذا شأنهم لا حاجة لهم بقضاء عمر » والحج مؤتمر يقام كل عام على نحو تعجز أقوى أمم العالم وأدقها

تنظيا أن تقيم مثله ولو في العمر مرة ولا تكاد توجد جاعة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفي هذا المؤتمر من يمثلها . قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ، واطعموا البائس الفقير غم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » (١) .

إذا علمنا أن لكل عبادة غايتها المثلى وهدفها الأسمى فان للحج من الغايات الكريمة والعوائد المحمودة ما لا يستطيع القلم أن يحصيه عدا، أو يستوعبه دراسة وبحثا، وعليه سيكون حديثنا قليلا من كثير وغيضا من فيض.

إن الحاج إذا عزم على الحج ، وشرع في الاعداد له فالذى يجدر به ان يبتعد عن الأخلق الذميمة فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يشاحن ، ولا يزاحم الناس ، ولا يؤذى أحداً ، ولا يظن به سوءاً ،

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ۲۷ – ۲۸ – ۲۹

ولا يضمر أنه شرأ ، ولا ينظر إليه بازدراء ، و لا يطلق لسانه في أعراض الناس ، ولا يستمع إلى غيبة ولا نميمة ، ولا يستمع إلى منكر من القول وزور ، ولا يشتغل بسفساف الأمور ، ولا يغش ، ولا يكذب ولا يرائى ، ولا يظلم ، ولا يتكبر إلى غير ذلك من الأخلاق المذمومة إلى غير ذلك من الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الدين ، وحذر منها ، وهى وإن كانت منهياً عنها في كل وقت وحين إلا أنها في الحج آكد وبالحاج أليق .

وفي الوقت الذي يتخلى فيه عن الأخلاق القبيحة يتحلى بالأخلاق العبيحة يتحلى بالأخلاق الحسنة والخصال الحميدة ، فيأهر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويسل أرحامه ، ويصلح بين الناس ، ويصدق في حديثه ، وينصح في بيعه وشرائه ، ويتصدق من ماله ويخلص في أعماله ويرخص نفسه في سبيل ربه ، ويحسن ويرحم الصغير ويوقر الكبير ، ويرفق بالضعيف ، ويرشد الحائر ، ويؤثر على نفسه ولو كان الحائر ، ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، ويدعو إلى الحق ، ويعين عليه ، ويقضى به ، ويتفاني به ويعين عليه ، ويقضى به ، ويتفاني

فيه ، إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها الدين ورغب فيها ، وأمر الناس أن يأخذوا منها بأوفر نصيب لما لها من انعكاسات مدهـشة على النفس والمجتمع ، وتجاوب كامل مع فطرة الله التي فطر الناس عليها ، روى أن فطر الناس عليها ، روى أن وحكيمهم في الحاهلية قال حين علم ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم – « إن الذي يدعو إليه محمد لو لم يكن دينا لكان في أخلاق لو لم يكن دينا لكان في أخلاق الناس حسنا ،

والواقع أن المشكلة التي يعاني منها محتمعنا ليست مشكلة سياسية ولا هي اقتصادية ، إنما هي مشكلة أخلاقية ، فنحن في زمن كثر فيه الشر وحاملوه وقل فيه الحير وفاعلوه ، وماتت فيه الضمائر ، وخربت الذمم ، وتفشت الأنانية مما كان له أثر سيء على المجتمع فضعف وتفكك ، وكف المجتمع فضعف وتفكك ، وكف بذله ، وخف بين الأنام وزنه فإذا المشكلة تداعت جميع ما حلت هذه المشكلة تداعت جميع المسلم في هذا المؤتمر الاسلامي العظيم المسلم في هذا المؤتمر الاسلامي العظيم فاذا هذه الأخلاق قد تأصلت في

نفسه ، ونزلت منها منزلة الطبع، فيعود إلى بلاده مدرعاً بها داعياً إليها . ومعلوم أن الحج المبرور يمحــو الخطايا ، ويغفر الذنوب قال عليه الصلاة والسلام: « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » حديث صحيح وهكذا يعود الحاج وهو أنقى صفحة وأطهر قلباً ، وأسهل للخبر قوداً ، وأبعد عن الشر قصداً ولا شك أن الذنوب تثقل الكاهل ، وتسود القلب ، وتضعف العزيمة، وتشل الحركة المباركة ، فاذا تطّهر المسلم منها نشطت همته ، وتوجهت إلى العمل الصالح إرادته ، فكان أكثر ما يكون بذلا وعطاء .

كما أن الحج يتيح للمسلم مشاهدة تلك الأراضي المقدسة التي شع منها نور الإسلام ، وارتفع فوقها علم التوحيد ، وتعطرت أجواؤها بالدعوة النبوية . وهذا مما يقوى الإيمان ويمتن العقيدة . والمسلم في حاجة ماسة لذلك لأن الفتن الهائجة لا يكاد يخلو منها وطن ، والإيمان أقوى سلاح يستطيع به المسلم مواجهة الموجات المادية والهجات الاستعارية ورياح

الأفكار الإلحادية ، فالإيمان هو حصن الأمان وسفينة النجاة وقارب الحلاص فها أحرى المسلم أن يتفقد إيمانه بفعل كل ما يقويه ويعلى أسواره من الصالحات وترك كل ما يضعفه ويهيض جناحه من المعاصى والموبقات .

إن حاجتنا المنشودة وأمنيتنا المطلوبة هي الإيمان بالله واليوم الآخر ، ذلك الإيمان المتوهج في النفوس الذي ينمى في الإنسان الملكات الخبرة المباركة. ينمي قلبه . . ضميره . وارادته . . وخلقه ، وتأتي تبعا ُلذلك ونتيجة له التنمية المادية . إن الذي أضر بالعالم ، وجعله يعيش في قلق دائم وتوتر مستمر ، وساقه إلى شفا هاوية حرب ذرية ثالثه كونه متقدماً مادياً متخلفاً روحياً ، من هنا يظهر لك خطأ الدّين ينادون بالتنمية المادية في محتمعاتهم قبل التنمية الروحية ، بل إن مناداتهم تلك ألصق بالخطأ من لصوق الخطأ بنفسه . إن مثلهم مثل من وجد غريقا جائعا يستغيث فتركه للأمــواج تبتلعه ، وذهب يبحث له عن طعام يقيم به أوده ، ويسد به جوعه ، وكانت الحكمة

تقتضى أن ينقذه أولا من الغرق ثم يذهب فيبحث له عن طعام ونحن لا نقلل من أهمية الطعام ولزومه للانسان ، ولكن الذى ننكره هو الكلف به والعكوف عليه وترك ماعداه من طعام الروح وحاجاتها ، إن الحكمة تقتضى على الأقل أن تسير التنميتان معاً كفرسي رهان أو كركبتى بعير إن لم تتقدم الثانية على الأولى .

وفي الحج يتدرب المسلم على كمال الطاعة لله ورسوله ، لأنه يؤدى بعض الشعائر وهو لايدرى ما وراءها من حكمة ، وهذا أدخل في باب الطاعة لله تعالى والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يجب عليه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الرضا التام والتسليم المطلق في كل شأن وعلى أية حال ، فهى دين يثاب المرء على فعله ، ويعاقب على تركه وعلى قدر إيمانه تكون طاعته وتسليمه ورضاه .

وتأتي بعد ذلك طاعة أميرك الذى بايعته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتعطيه في المنشط

والمكره والعسر واليسر والغضب والرضا والغنى والفقر قال عليه الصلاة والسلام: « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». فهى إذن طاعة واعية قائمة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبقدر طاعتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكون طاعتك لأميرك قال وسلم تكون طاعتك لأميرك قال الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . . » (١)

والحاج وهو يؤدى مناسكه يلغى من ذهنه هذه الآماد الزمنية التى تفصل بينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنه يعيش في زمنه وبين أصحابه يطوف بطوافه ويسعى بسعيه و يقف بوقوفه ويرمى برميه وهكذا يستشعر جلال هذا الموكب النبوى الذى تحف به ملائكة الرحمن ، وتهتف معه قلوب المسلمين . جذا الإحساس المبارك تنمو عند المسلم ملكة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك يسنته والدفاع عليه وسلم والتمسك يسنته والدفاع

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٥

عن شريعته والخبر كل الخبر في الاقتداء بالرسول الأعظم واحياء سنته والسر على هداه ، والشر كل الشر في التخلى عن ذلك ولله در وليد الأعظمى إذ يقول :

ورجعت للتاريخ انظر سيره
مثلى ومنهاجا سليا نيرا
وبلوت اخبار الرجال فلم أجد
رجلا يؤثر دون أن يتأثرا
إلا النبي محمداً فجعلته مثلي
وسرت على هداه مكبرا
متمسكا بهداه لا متقدما
شبرا عليه هوى ولا متأخرا
وشعرت أني مطمئن «ساكن»
قلبي ولم أر في الحياة تعسرا

شر المبادىء ما يباع ويشترى ويوم أن يرجع المسلمون إلى كتاب رجم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومبادىء دينهم فقد اهتدوا إلى منبع سعادتهم ومصدر قوتهم .

وفي الحج تدريب على حياة الحندية وتحمل المشاق. واذكر أني قرأت

خاطرة للدكتور جعفر شيخ أدريس في عدد من محلة « المسلمون » ، وخلاصة هذه الحاطرة أن الحج أشبه ما يكون بالمناورات الحربية ، فهذه اللقاءات الخاطفة والوجبات الخفيفة والحركات السريعة والخيام المضروبة والتوقيت الدقيق والحرص على إصابة الهدف ثم انقضاء المهمة والشوق إلى الأهــل والحنن إلى لقائهم ، هذا كله يذكر بالمناورات الحربية والتدريبات العسكرية ، وهو ما أدركه العسكريون ، واعترفوا يه ، ولم يكونوا يومها يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الحج جهاد لا قتال فيه(١) » في كل ذلك تريية على حياة التقشف ودربة ومران على تحمل المشقات والتحلى بالأخلاق القــوية الفاضلة. والمسلم لابد له أن يدفع ضريبة الحهاد في سبيل الله طيبة بها نفسه ، فدينه دين جهاد وتضحية وفداء لا دين دعة ووداعة ودعوى ، فهو يأمر اتباعه ان يبتعدوا عن الحياة الهشة الناعمة التي لا تكسب المرء إلا الترهل والغفلة وموت الضمير ، وأن يتعشقوا حياة

<sup>(</sup>١) الكاتب يشير الى حديث عائشة حين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم : هل على النساء من جهاد ؟ قال: ( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) – المجلة

الحد والحهاد والحود والحركة الدؤوبة التى لا تهدأ أبدأ ، دفاعاً عن دين الله ضد العدو الطامع فيهم المتربص بهم

وإن كان الحج جهاداً لا قتال فيه فإن هناك إخوة لكم مدججين بالسلاح بمسون ويصبحون فيه رابضين كالأسد الضوارى مرابطين كأروع ما يكون الرياط في عديد من أراضى المسلمين المحتلة . نسأل الله تعالى أن يثبت أقدامهم ، وينصرهم على عدوهم فتعود إلى المسلمين أرضهم السليبة واقداسهم المطهرة الشريفة .

والحهاد لا يكون بالنفس وحدها ولكن يكون بالنفس والمال فالله عز وجل يقول: « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى من الله فاستبشروا ببيعكم الذى ومن آداب الحج أن يكتر الحاج من النفقة على المحتاجين ، وليكن من النفقة على المحتاجين ، وليكن

انفاقه عن سهاحة نفس وطيب خاطر حتى يرتفع لدرجة القبول لأن الانفاق على كره من صفات المنافقين الذين قال الله فيهم: « ولا ينفقون إلا وهم كارهون(٢) » وهذا منهج في التربية قويم سرعان ما يجعل المرء يسخر نفسه وماله في سبيل الله تعالى بعد أن تعود عليه وتخلق به ، وتثبت من نفسه .

وإذا نظرت إلى الإحرام وجدت فيه من الحكم والاسرار والفوائد ما يجعله منهجا تربويا فريداً في بابه عظيا في آثاره ، فهو نية في القلب قبل أن يكون تجردا من المحيط والمخيط ، وهو إقبال على الله تعالى قبل أن يكون قدوماً للبيت الحرام . . فيه إذن إخلاص العمل لله تعالى والبعد عن الرياء والسمعة من ناحية الباطن وفيه الاقتداء برسول الله صلى الباطن وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الظاهر والباطن ، وهناك تلازم بين الظاهر والباطن ، وهذا ما وترابط بين المادة والروح وهذا ما واليهودية المادية ، فهو دين الكمال واليهودية المادية ، فهو دين الكمال

<sup>(</sup>١) التوبة ١١١

ودين الفطرة قسال تعالى: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتمممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا(١)» والسجود مثلا معنى من المعاني وهو الخضوع ولكن لا بد من وضع الحبهة والانف على الأرض ليكون أبلغ في الدلالة ، وأوضح في الإشارة وهكذا . . الاحرام هو النية والنية محلها القلب ومع هذا لابد من التجرد والالتزام بالشروط ليكون دائم الذكر حاضر القلب شدید الحرص ، ومهذا يرتفع العمل ، ويقبل ، ويثاب عليه لأنه جمع شرطى القبول وهما الإخلاص والصواب . قال بعض العلاء في قوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » قال : أخلصه وأصوبه . قيل له : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لا يقبل، وكذلك إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً.

وتظهر روعة التربية في أن المحرم يحسرم عليه الطيب ولبس المخيط وازالة الشعر من جميع بدنه

وتغطية رأسه وتقليم أظافره والحباع والمباشرة وعقد النكاح وقتل الصيد ما دام محرماً ، وهي فترة يتدرب فيها المسلم على حبس النفس عن شهواتها وصرع سلطان الهوى ، ليكسب في النهاية قوة العزيمة وشدة الشكيمة وصلابة الإرادة والخروج عن مألوف العادة وهي فترة قصيرة محدودة ولكن فيها من تهيئة الحــو وشدة التركيز ما بجعل أثرها بعيد المدى في النفس البشرية فلا تكاد تنتهى حتى يتخرج المسلم وفي يده شوا ة بالمغفرة وقبول عمله \_ إنه يحصل على نفس صافية وروح طاهرة وبصيرة مشرقة وسلوك قويم وأقدام مصفوفة وجهود مرصـودة على طريق الحق والحبر والحهاد .

وفي التلبية . . لبيك اللهم لبيك إجابة لداعى الله إجابة بعد إجابة وتجديدها ورفع الصوت بها عند تجدد الحالات دلالة على أنه يجيب داعى الله تعالى في كل الأوقات وعلى مختلف الحالات فلا يمنعه عنها بيع ولا شراء ولا شغل ، فتلقاه بيع ولا شراء ولا شغل ، فتلقاه

<sup>(</sup>۱) المائدة ٣

يجيب على الدوام منادى الصلاة وداعى الحهاد ، ويبادر إلى كل عمل فيه صلاح لدينه ودنياه . . وهكذا ينبغى أن يكون المسلم سباقاً إلى المكرمات نهاضا إلى كل ما يكسبه شرفاً وذكراً تألو جهداً في تأصيل هذه القيم تألو جهداً في تأصيل هذه القيم الرفيعة في نفس المؤمن تذكره بها الرفيعة في نفس المؤمن تذكره بها على طول الزمان كأنها محطات منصوبة على الطريق تمد المسافر بالوقو دليواصل على المسير ، ويقوم بالأعباء ، ويحلق بركب المكرمات .

في الإحرام والتلبية إعلان بصوت عال عن حقارة الدنيا وخفة وزنها في نظر المسلم وميزانه الدقيق، وأنها أضعف من أن تستعبده أو تصرفه عن تلبية نداء ربه، وأنها موضوعة في يده لا في قلبه، وفي مقدوره أن يضعها تحت قدميه، ويجعل صوتها الناعم دبر أذنيه.

وفي الحج تتجلى المساواة في أبهى حللها وأسمى معانيها ، فان تباعد المسلمون دياراً ، واختلفوا ألسنة

وألسوانا فها هم متساوون في زيهم وتلبيتهم وطوافهم وسعيهم ووقوفهم ورميهم وفي المباح وفي المحظور ، لا فرق بين أحمر وأسود ولا بين غني وفقير ، ولا بين سوقة وأمير ، وذلك أبعد للنفرة من النفوس ، وأنقى للصدور من الإحن والأحقاد ، للصدور من الإحن والأحقاد ، وأدعى لها أن تتقارب وتتآلف ، وترتفع عن حزازتها العميقة واختلافاتها وترتفع عن حزازتها العميقة واختلافاتها القديمة ، فيعودوا كما امر هم الله تعالى إخوانا متحابين .

والمساواة في الإسلام ليست نصوصاً أو بنوداً فحسب كما هي عند بعض الامم ولكنها واقع معاش يحياه الناس يذوقون طعمه ، ويلمسون في المجتمع أثره . إن الناس في نظر الاسلام لا يتفاضلون باشكالهم ولا بألوانهم . إنما محك التفاضل هو تقوى الله عز وجل فكل من يحمل قلبا تقياً ، ويعمل عملا ويسلك مسلكاً سويا ، ويعمل عملا يفيد العباد والبلاد كان عند الله أكرم وبفضله أجدر ولرحمته أقرب قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر واتني وجعلناكم شعوباً من ذكر واتني وجعلناكم عند وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند

الله أتقاكم إن الله عليم خبير (١) » .

وإذا نظرت إلى العبادات في الاسلام نظرة فاحصة ، وجدتها معرضاً رائعاً للمساواة في أقصى معانيها وأسمى أبعادها ومراميها فليست هناك عبادة خاصة بالملوك وأخرى لا تليق إلا بالسوقة ، إنما هي شرع واضح كالشمس في رابعة النهار مبذول للجميع والكل فيه سواء اعظمهم أجراً وأرفعهم مكانة من تمسك به واجتهد فيه ، وعول أمره عليه بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو مكانته .

أما الطواف بالبيت فأمره عجب، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يستقبله المؤمن في صلاته على البعد خمس مرات في اليوم والليلة، ها هو الآن يقف أمامه وينظر اليه وقد ملأ عينه وقلبه جلاله وهو لا يبعده انما يعبد ربه جل جلاله الذي جعله مثابة للناس وأمنا ومركزا تلتف حوله قلوب المسلمين في المشارق والمغارب فيتوحدون في الاتجاهات والأهداف.

والطواف به يرمز إلى التزام شرع الله والعمل به وترك ما عداه من أفكار ومذاهب ونظم أرضية ، فهو يلتزم منهج الله تعالى التزامه الطواف حول بيته الحرام عملا ودعوة اليه والسعى تردد بنن الصفا والمروة . والوقوف بعرفة تذكير بيوم القيامة ليأخذ المسلم أهبته ولا يشغله عنه حطام الدنيا ونعيمها الفاني ، كما أنه فرصة للوقوف مع النفس لمحاسبتها وتذكيرها ومعاتبتها ومراجعتها فاين وجد خبراً حمد الله تعالى وسأله المزيد منه والثبات عليه وإن وجد غير ذلك بادر بالتوبة والوقوف بن يدى الله الذى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها نهارا ليتوب مسيء الليل . . ورمى الحمرات رمز لرجم الشهوات النفسية والمذاهب البشرية وكل ما يخالف شرع الله ويروم تقويض بنيانه وهدم صروحه وكيانه . أما الذبــح فان الله عز وجل لا يريد منا أن نتقرب إليه بسفك دم الحيوان فاينه لن ينال منا لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منا .

<sup>(</sup>۱) الحجرات ۱۳

ولابد أن يكون الحاج قد أدرك في نفسه الآثار الطيبة للرفقة الصالحة التي صحبها في سفره ، وأدى معها مناسك حجه ، وتعلم منها الكثير من المزايا السامية والصفات اللازمة للقيام بالواجب نحو الله تعالى والدعوة إليه ، فمن آداب الحج ومستحباته أن يختار الحاج رفقة فاضلة الأخلاق طيبة المعشر عالمة بالأحكام راغبة في الخبر كارهة للشر لتكون له عونا على أداء نسكه على وجه ينال به الأجر ، ومحظى بالقبول ، وقد يتعلم منها أمور الدين والرفق وابن الحانب والإيثار والصبر على ما يطرأ عادة على المسافرين من غلظة ، في الكلام وجفاء في الطباع وربما كانت سبباً في هدايته حالا ومستقبلا فكأنها فصل في مدرسة الحج الكبيرة. فإذا عاد إلى وطنه اجتهد في الانتماء إلى الحماعة المسلمة الصالحة الداعية إلى الله تعالى فيضع يده في أيدهم ، ويضيف ما له وجهده وفكره إلى ما يبذلون في سبيل الله ودعوة الخلق إليه ويظل هكذا مثابراً مرابطاً محاهداً مستمسكاً مهدى الله ومنهاجه ، منصرفاً عن طريق الشيطان وزيغه واتباعه .

ثم على الحاج وقد انتهى من أداء حجه أن يعلم أن الحج بيعة ماضية في العنق إلى يوم القيامة . . إنه بايع الله عز وجل على الا يشرك به شيئا ، وأن يطيعه ولا يعصيه أبداً ، ويطبق منهجه ، ويدعو إليه . . يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . . يقول الحق ولا تأخذه فيه لومة لائم . . سلما لأوليائه حربا على أعدائه فلينظر من يبايع ، ليصون بيعته ، ويحفظ عهده ، ولا يكون كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا .

لعلنا ندرك السر في اهتهام الإسلام بالتربية الفردية القائمة على الأسس المتينة ، ذلك لأن المجتمع إنما يتكون من الأفراد فإذا كانوا صالحين كان المجتمع صالحا والعكس صحيح . . إذا أردت بناء سفينة قوية مهاسكة تحمل البضائع ، وتصارع الأمواج، وتسير إلى غايتها آمنة مطمئنة فاختر لها الألـواح الجيدة المتينة ، وإلا فا نك لن تظفر إلا بسفينة هشة ضعيفة سرعان ما تحطمها الرياح ، وتبتلعها المياه .

فالإسلام يسعى إلى إقامة المجتمع

الفاضل المُهاسك المتعاون الآمن في ظُل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا يدع فرصة تؤدى إلى قــوته ، وتزيد من منعته إلا هيأها واستغلها ، والحج من أعظم المناسبات التي بجب على المسلمين استغلالها بما يعود عليهم بالحبر والعز والنصر فهاهم قد تلاقوا في هذه الأرض التي باركها رب الساء ، ويتلاقون كل عام ، وذلك أنفي للشتات وأدعى للوحدة والوئام ، وأحمل لهم على أن يتباحثوا ويبرموا الاتفاقيات ، ويتبادلوا المنتوجات ، ويتدارسوا المشكلات التي تشغل بال شعوبهم ، وصولا إلى الحلول المناسبة لها ، واستشرافا إلى المجتمع الاسلامي المتراحم المتعاون ، وتحقيقاً لقــول الرسول عليه الصلاة والسلام « مثل المؤمــنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهُم كمثل الحسد الواحـــد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر » .

وعلى المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة أن يثقوا في دينهم وفي مقدرته على التصدى لمشكلاتهم وحلها حلا جذريا فيجعلوه عصمة أمرهم ومركز تجمعهم ونقطة انطللاقهم ومشرق شمسهم ، ولا يذهبوا عنه وينظروا لغيره الهاساً للحلول والعلاج والرخاء فيكونون :

كالعير في البيداء يقتلها الظا والماء فوق ظهورها محمول

محمد عليه الصلاة والسلام موجود ملء السمع والبصر في وحيه الذى أنزل عليه من رب العالمين وفي سنته المطهرة التي صدرت عنه ، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً: كتاب الله وسنتى » . .

والله تعالى نسـاًل أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما فيه نصر لدينهم وعز لأوطانهم ورخاء لشعوبهم



للدكتقرعبدالفتاح عاشورالأستاذ المشارك فحالتفسير وعلوم الممتن فالجامعة الاسلاميين

مِن ْ تَوْ ِجِيهِ َاتِ القُرْرَانِ الْكُرَمِيمِ فِي الْلَحْرَجِ فِي الْلَحْرَةِ النَّهِ الْلَهُورَةُ : خَمْسُةَ أَحْكَمَامِ للنَّحْجَ فِي آيَةٍ وَاحِدَةً مِن ْ نُسُورَةَ النَّبْقُرَةُ :

١ \_ إتمام الحج والعمرة

٢ \_ الإحصار

٣ \_ الحـلق

٤ \_ فدية الأذى

التمتع

#### قال تعالى:

« وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فإ استيسر من الهدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدى ، فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ، واتقوا الله واعلموا أن الله شديدالعقاب » . . «سورة البقرة آية ١٩٦ »

جاءت هذه الآية من سورة البقرة تبين بعض أحكام الحج وتقرر عدة معايير ومبادىء ربطت الإنسان بخالقه وإرشدته إلى الطريق الواضح المستقيم .

وقد جاءت هذه الآية وما قبلها وما بعدها في سورة البقرة إقراراً للمنهج الإلهى في تعهد الأمة المسلمة بالتربية والرعاية والتوجيه ، فقد ذكر لنا ربنا قبل هذه الآية صفات الإنسان البار ونادى الأمة المؤمنة ففرض عليها القصاص في القتلى ، وبين لها بعض أحكام الوصية وأحكام الصيام ، كما نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، وبين أن الأهلة مواقيت للناس والحج ، كما دعا إلى الجهاد في سبيل الله وأمرنا أن نقاتل المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، ووضع الركيزة القوية للجهاد في سبيل الله حين أمر بالإنفاق وحث عليه ، فإن إعداد المجاهدين ليس بالأمر السهل ولا الهن إنما محتاج إلى البذل والتضحية والعطاء . يحتاج إلى المال الوفير ، وإذا شح الناس بأموالهم هلكت الأمة وتعرضت للدمار ، ولهذا قال : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله بحب المحسنين » . .

فالإحسان مطلب أهل الإيمان ، إنهم يبذلون غاية وسعهم لتأتي هذه الأحكام التي أمرهم الله بها على خير ما يحب ربهم ويرضى ، إنهم بجعلون من إحسانهم في أداء عملهم وسيلة ينالون بها رضا مولاهم الذي أخبرهم بأنه نحب المحسنين . وعلى طريق هذا الإحسان يأ مرهم الإله الكريم العظيم ويوضح لهم ما يجب عليهم أن يلتزموا به إذا ما أرادوا الحج والعمرة ، ويبين لهم بعض أحكام الحج ومعاييره فيقول : « وأتموا الحج والعمرة لله . . الآيات . .

فلنتابع هذه الأحكام وتلك المعايير كما نطق بها الوحى الالهي وأوضحتها ألفاظ القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة المشرفة .

### ١ ــ وأتموا الحج والعمرة لله . .

بدأت هذه الأحكام بقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله. . » فها هو المقصود باتمام الحج والعمرة ؟ وما معنى أن يكون هذا الإتمام لله . . ؟ ؟

إن الأمر لا يرد بايتمام شيء إلا إذا كان قد بدئ فيه ، ولهذا اتفق العلماء على وجوب إتمام مناسك الحج والعمرة إذا ما أحرم بها المسلم . بدليل قوله بعد هذا الأمر « فاين أحصرتم فها استيسر من الهدى » . .

يقول ابن عباس: « من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل حتى يتمها: تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وعنه أيضا أنه قال: ( الحج عرفة ) (١).

أما قبل الشروع فيها فليس في الآية دليل على وجوب الحج والعمرة ، فإذ ما أردنا أن نعرف حكم كل منها فعلينا أن نبحث عن أدلة أخرى ليتضح لنا أن الحج ركن من أركان الإسلام ، وأن العمرة واجبة ، وأن وجوب الحج ليس موضع خلاف ، إنما موضع الخلاف هو العمرة : هل هي واجبة أو مندوبة ؟

وقد قال بالوجوب جمع من الصحابة والتابعين منهم : على وابن عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاووس والحسن البصرى وابن سيرين، وسعيد بن جبير ومحاهد وعطاء ، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد ، وحجتهم في هذا حديث أبي رزين العقيلي أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن (أي السفر) فقال : حج عن أبيك واعتمر » (٢).

وفي هذا يقول الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه .

ومن أدلتهم على الوجوب أيضاً حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يارسول الله: هل على النساء من جهاد ؟؟ قال: نعم ، عليهن جهاد لا قنال فيه: الحج والعمرة . . . (٣) .

أما من قال بأنها سنة مؤكدة تؤدى مرة واحدة في العمر: فهم الحنفية والمالكية ، وحجتهم في هذا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في بيانه لأركان الإسلام الخمس، ويدل على ذلك قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فقد اقتصر على الحج أيضاً ولم يذكر العمرة.

يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق كثيراً من أدلة الفريقين: « والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۳۰

<sup>(</sup>۲) رواه الخمسة وصححه الترمذي

<sup>(</sup>٣) رواه احمد وابن ماجة واسناده صحيح .

يصلح لذلك، لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب (١) وإذا كان معنى إتمام الحج والعمرة إتمام أفعالها بعد الشروع فيهما ، فما معنى أن يكون هذا الإتمام لله ؟ ؟ .

إن هذا تأصيل لقاعدة إسلامية تنبى عليها حياة الإتسان المسلم، تلك القاعدة هى الإخلاص لله في السر والعلن ، وطلب مرضاته في كل قول وفعل ، وفي كل حركة وسكون ، وتفسيراً لهذا الإخلاص في أداء الحج والعمرة نجد كثيراً من عبارات أئمة السلف منها قول مقاتل : (إتمامها ألا يستحلوا فيهما مالا ينبغى) ومنها قول بعض أهل العلم: (إتمامها : إنفاق الحلال الطيب في سفرها) ومنها ماروى عن على وابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس أنهم قالوا : (إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك) ، وقريباً من هذا ما روى عن سفيان الثورى أنه قال (إتمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا من هذا ما روى عن سفيان الثورى أنه قال (إتمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة ، وتهل من الميقات ، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت).

يقول ابن كثير عليه رحمة الله : (وذلك يجزى ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره) (٢).

وكان عمر – رضى الله عنه – ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج ويرى أن هذا من تمامها ، وذلك ليكتر الوافدون لبيت الله الحرام على امتداد العام ، وهذا ماوى عن القاسم بن محمد ، وقتاده ، فهما يقولان : « إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة ولكن هذا مردود بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر أربع عمر كلها في ذى القعدة سنة القعدة : عمرة بالحديبة في ذى القعدة سنة ست ، وعمرة القضاء في ذى القعدة سنة سبع ، وعمرة الحيرانة في ذى القعدة سنة ثمان ، وعمرته التي مع حجته أحرم سبع ، وعمرة الخعرانة في ذى القعدة سنة ثمان ، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معاً في ذى القعدة سنة عشر ، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته ، ولكن قال

<sup>(</sup>۱) نيل الأوطار ج ۽ ص ٣١٤ ط مصطفى اليابي الحلبي بمصر – المطبعة الأخيرة سنة ١٩٧١ م

بل الحق مع القائلين بوجوب العمرة لحديث أبى رزين العقيلي المذكور في صلب المقال وحديث عائشة رضى الله عنها وقد علمت ما قال الإمام أحمد في حديث رزين من أنه أجود وأصح ما رأى في وجوب العمرة . أما الاحتجاج باقتصار النبى صلى الله عليه وسلم على ذكر الحج في بيان أركان الإسلام فلا ينفى وجوب العمرة بل يقال إنها واجبة وليست ركنا من أركان الإسلام . والواجبات في الإسلام كثيرة وليس من أركانه إذ لا تلازم بين الركنية والوجوب . . « المجلة »

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۳۰

لأم هانىء : عمرة في رمضان تعدل حجة معى . وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه – عليه السلام – فعوقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخارى .

# ٢ - فاين أحصرتم فها استيسر من الهدى:

هذا هو الحكم الثانى في الآية وهو الإحصار . . فما هو الإحصار ؟ وماذا يفعل المحصر ؟؟ .

الإحصار هو: المنع ، فهل كل ما يمنع الوصول لمكة يوجب الفداء والقضاء ؟ وهل يمكن أن نقول: إن من تمكن من الوصول وأدى بعض المناسك ومنع من البعض يعتبر تمحصراً ؟ وماذا سمى الفقهاء من يدرك وقت الوقوف بعرفة: سواء كان ذلك بعذر أم بغير عذر ؟ وماذا يفعل هذا وذاك ؟؟ .

يرى الحنفية أن الحصر يتحقق بالمنع من الوصول إلى مكة بعد الإحرام: بعدو أو مرض أو غيرها، ودليلهم في هذا قوله تعالى: « فاين أحصرتم » فقد قالوا: هناك فرق بين الإحصار والحصر . الإحصار يكون بالمرض ونحوه والحصر يكون بالعدو والذى في الآية هو الإحصار، وإنما يدخل فيه حصر العدو لأن العذر بالعدو في المنع أقوى، وما رآه الحنفية هو الموافق لما قال أهل اللغة، فقد قال ابن العربي: هذا رأى أكثر أهل اللغة، وقال الزجاج: إنه كذلك عند جميع أهل اللغة، وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل اللغة.

ويؤيد الحنفية في ذلك ما أخرجه أصحاب السنن لأربعة بأسانيد صحيحة عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل » قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق.

ويرى الشافعية وأهل المدينة: أن المراد بالحصر في الآية هو المنع بالعدو ، بدليل قوله: « فا ذا أمنتم » والأمن يكون من العدو ، أما الأمن من المرض ونحوه فبعيد، كما أن الآية نزلت عام ست في الحديبية حين منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة ، فيكون الحصر بالعدو هو المقصود لا غير ولا يلحق به غيره.

وفي هذا يقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو ، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء ، إنما قال تعالى : « فإذا أمنتم » فليس الأمن حصر ((١) » وإنما يتحقق الإحصار بالمنع من الوقوف بعرفة والطواف ، وهذا عند الحنفية، وأما عند الشافعية فيتحقق بالمنع بالعدو من الوقوف أو الطواف أو السعى .

وإذا كان هذا هو الإحصار فإن هناك الفوات أيضا ، وهو قريب من الإحصار وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم بعرفة سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ، فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » (٢)

فمن لم يحضر وقت الوقوف فاته الحج .

فهاذا يفعل المحصر ؟ وماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة ؟ ؟

أما بالنسبة للمحصر فقد قال تعالى: فإن أحصرتم فإ استيسر من الهدى، أى فا تيسر من الهدى، فعليه أن يذبح شاة في موضع إحصاره كما قال الشافعية أو يبعثها للحرم لتذبح عنده أو يبعث بثمنها لتشترى به ثم تذبح هناك كما قال الحنفية، على ألا يتحلل إلا بعد مرور وقت كاف يمكن للهدى أن يصل فيه للحرم ويذبح، تحقيقا لقوله تعالى: « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ».

وبذبح الهدى يتحلل من إحرامه . وقال الشافعية : لا يتحلل إلا بعد الذبح والحلق أو التقصير ، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم لذلك يوم الحديبية، وبفعله اقتدى أصحابه رضى الله عنهم

وإذا كان المحصر قد تحلل من إحرام واجب وجب عليه القضاء، ومن فاته الوقوف بعرفة: عليه أن يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل، أما النفل فعند الأئمة الأربعة يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: «وأ تموا الحج والعمرة لله . . » وذلك عام في الحج والعمرة: فرضا أو نفلا ، وفي رواية عن مالك وأحمد أن النفل لا قضاء فيه .

ومع التحلل بالعمرة والقضاء: هل يجب عليه هدى ؟ ؟ عند الحنفية لا هدى

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۳۱

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری

عليه ، وعند الأئمة الثلاثة : بجب عليه هدى يذبحه في حج القضاء وذلك لما رواه مالك في موطئه بسند صحيح أن أبا أيوب الأنصارى خرج حاجا حى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدى .

### ٣ – ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله. .

وهذا هو الحكم الثالث في الآية ، فإ صلته بالحكمين السابقين ؟ ؟ هل هو تابع لقوله: «وأتموا الحج والعمرة لله» ؟ أو لقوله: «فإن أحصرتم فها استيسر من الهدى » ؟ ؟ جمهور العلماء يرى أن هذا النهى تابع لقوله: وأتموا الحج والعمرة لله ، لا لقوله: فإن احصرتم فها استيسر من الهدى » لأن المحصر يذبح هديه في موضع الإحصار ولا يجب عليه أن يبعث بهديه إلى الحرم ، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر في الحديبية .

وقد رأى الحنفية \_ كما سبق أن بينا \_ أن المحصر بجب عليه أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم ، أو يبعث بثمنها لتشترى به ثم تذبح هناك ، ولا يتحلل إلا بعد أن مضى وقت يتمكن فيه من يأخذ الشاة أو يشتريها من الوصول للحرم وذبحها عنده .

وقد أجاب الحنفية على نحره \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الحديبية بأن طرق الحديبية من الحرم فالرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ ذبح الهدى في الحرم .

وأما من قال: إن هذا النهى تابع لقوله: «وأ تموا الحج والعمرة لله » فقد رأى ان الحلق يأتي بعد اتمام أفعال الحج والعمرة لمن كان قارناً ، أو بعد الفراغ من أحدهما لمن كان مفردا أو متمتعا ، فقد ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال: إني لبدت رأسى وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر .

ومحل نحر الهدى كما قال تعالى: « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » وعلى هذا نستطيع أن نفهم حكم الترتيب بين الحلق والذبح ، ومن الواضح أن هذا الترتيب واجب ويؤيده فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال « خذوا

عنى مناسككم » كما يؤيده قوله تعالى (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » (١) .

فقضاء التفت هو إزالة الشعر وقد جاء بعد الذبح فدل على وجوب الترتيب وهذا رأى الحنفية فمن قدم الحلق على الذبح وجب عليه دم تأخير . وقد ذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة إلى أن هذا الترتيب سنة ، ومن ترك السنة فقد أساء ولكن ليس عليه فداء ودليلهم في هذا ما روى عن عبدالله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الحمرة فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج ، وأتاه آخر فقال إني افضت إلى البيت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج ، وقال في رواية عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب ان كذا قبل كذا تم واشباه ذلك ققال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج . . لهن كلهن ، فا أرمى واشباه ذلك ققال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج . . لهن كلهن ، فا مئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعل ولا حرج (٢) وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل له في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال : لا حرج (٣) .

وهذا ايضا رأى المالكية فقد رأوا أن الترتيب بين الحلق والذبح غير واجب فلو فعل واحدا منها قبل الآخر جاز وليس عليه شيء ، وبالحلق يحصل التحلل الأول فيحل له ما كان محظورا عليه الا الحاع فا نه لا يجوز له الا بعد طواف الافاضة ، وبه يتحلل التحلل الثاني .

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 هذا حكم من حلق رأسه بعد إحرامه وقبل أن يأتي الوقت المعلوم لإزالة شعره ،

<sup>(</sup>۱) سورة الحج ۲۲ – ۲۳ ،

<sup>(</sup>۲) ، (۳) متفق علیه

الصحيح في هذه المسألة أن الترتيب بين أعمال يوم النحر هو الأفضل بأن يرمي ثم يذبح ثم يحلق نم يطوف طواف الإفاضة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من قدم ومن أخر وخرج عن هذا الترتيب لظروف ما كنسيان مثلا أوعدم معرفة أو أى عذر آخر فلا حرج عليه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من سألوه عن التقديم والتأخير ( أفعل ولا حرج ) . . « المجلة »

و هو في هذه الحالة عليه فدية يخير فيها بين أمور ثلاثة : صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة بثلاثة آصع لستة مساكين ، أو النسك : بشاة .

وفي هذا حديث البخارى بسنده إلى كعب بن عجرة إذ قال لمن سأله عن الفدية من صيام: (حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، ما تجد شاة ، قلت : لا ، قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك . .) يقول كعب : فنزلت في خاصة وهي لكم عامة .

وهذه الفدية لمن كان مريضا مرضا يضطره إلى حلق رأسه أو من كان برأسه أذى كما رأينا من حال كعب بن عجرة ، أما العامد الذى لا عذر له ، وأما المعذور بغير المرض والأذى كالناسى والحاهل بالحكم والمكره ، فقد اختلفت فيه أقوال الأئمة .

فالحنفية: يرون أن الواجب على هؤلاء الدم عينا أو الصدقة عينا على حسب جنايتهم إلا أنهم قالوا بسقوط الإنم عن المعذور بغير المرض والأذى ، وإن وجب عليه الفداء والأئمة الثلاثة: جعلوا العامد كالمعذور: مخيرا بين الأمور الثلاثة، أما المعذور بغير المرض والأذى: فعليه الفداء: مخيرا عند المالكية، وعليه الفداء مخيرا عند المالكية، وعليه الفداء مخيرا عند الشافعية والحنابلة، إن كانت الحناية فيها اتلاف كالحلق والتقصير وتقليم الأظافر، وليس عليه شيء فما ليس فيه إتلاف كاللبس و تغطية الرأس والطيب.

وهذه الفقرة من الآية هي القاعدة التي بني عليها الأئمة آراءهم فيا بجب على المحرم من الفداء إذا ما لبس شيئا غير ملابس الإحرام أو غطى رأسه أو حلقها أو قصرها أو قلم أظافره ، أو تطيب أو دهن فخالف بذلك ما يجب عليه حال الاحرام .

و تفصيل القول في هذا مرجعه إلى كتب الفقه ، وحسبنا هذا القدر في بيان معنى قوله تعالى : « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة نسك » . وإن كان قد بقى علينا أن نعر ف المكان الذى يؤدى فيه الفداء ؟ ؟ .

ويقول الشوكاني في ذلك: اختلفوا في مكان هذه الفدية: فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء ، وبه قال أصحاب الرأى .وقال

<sup>\*</sup> بل المرجع الصحيح في تفصيل ما أجمل في القرآن هو السنة النبوية لأنها هي المفسرة للقرآن المفصلة لما أجمل فيه « المجلة . .

طاووس والشافعي . الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة ، والصوم حيث شاء . وقال مالك ومجاهد : حيث شاء في الجميع . وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان (١) »

### ٥ ـ التمتع والقـران

قال تعالى: « فا ذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام . . » .

حين نقرأ قوله تعالى : « فا ذا أمنتم » نتساءل : مم يكون الأمن ؟ هل هو الأمن من العدو خاصة ، أو منه ومن غبره كالمرض ونحوه ؟ ؟

المتبادر من سياق الآية ومن معنى الأمن أن الأمن لا يكون إلا من العدو خاصة وهذا ما يؤيد رأى الشافعية وأهل المدينة الذين قالوا : إن الإحصار لا يكون إلا من العدو ، أما المرض وغيره فالمنع به لا يسمى إحصارا .

وبعد الأمان وزوال الحوف ، على المحرم أن يتم نسكه . . فا هى الصورة التى أحرم بها ؟ هل أحسر م بالحج فقط (وهذا هو الإفراد) أو أحرم بالحج والعمرة معا (وهذا هو القسران) أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ، وبعد أن طاف وسعى حلق وتحلل ، وانتظر إلى يوم التروية في مكة (وهو اليسوم الثامن من ذى الحجة ) فأحرم بالحج (وهذا هو التمتع) وهو التمتع الحاص ، والمشهور من كلام الفقهاء . والقران هو التمتع العام، لأن المحرم استفاد عمرة مع حج في سفرة واحدة ، كما أن من أحرم بالعمرة فأداها وتحلل بما كان محظورا عليه أثناء إحرامه ، ولما جاء يوم التروية أحرم بالحج فاستفاد – أيضا – حجا وعمرة ، ولذلك لا بجب على المفرد هدى . إنما بجب الهدى على القارن والمتمتع بأن يذبح كل منها ما استيسر من الهدى وأقله شاة ، وله أن يذبح البقر لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذبح عن نسائه البقر وكن متمتعات (٢) ووقت ذبحه يوم النحر بمنى وقبل الحلق (٣) .

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج١ ص ١٩٦ ط الثانية ١٩٦٤ م مصطفى البابي الحلبي – مصر

<sup>(</sup>٢) المقصود أن البقرة عن سبعة أشخاص لأنها نوع من البدن . . « المجلة »

 <sup>(</sup>٣) إذا راعى الترتيب تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل « المجلة »

فا ذا لم يجد الهدى . إما لعدم المال أو لعدم الحيوان فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فمتى يصوم هذه الأيام الثلاثة ؟ وإلام يكون الرجوع ؟ هل هو رجوع إلى رحله وأمتعته ؟ أو رجوع إلى أهله ودياره ؟ ؟ .

قال العلماء: الأولى أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة في العشر، وقال ابن عباس بجوز له أن يصومها من حين إحرامه، والأفضل كما رأى جلة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعلى – أن يصوم يوما قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة أما يوم العيد فلا يجوز صيامه، وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بهى عن صيام يومين. يوم الفطر، ويوم النحر (١)، كذلك أيام التشريق لا يجوز صيامها، لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله.

ومن فاته الصيام قبل العيد تحلل ووجب عليه دمان : دم التمتع ، ودم التحلل قبل نحر الهدى عند الحنفية ولا يلزمه سوى قضاء صومها عند الشافعية .

وإذا كان قد صام الأيام الثلاثة فقد بقى عليه صيام سبعة أيام ، فمتى يصومها؟ يقول الله تعالى : « وسبعة إذا رجعتم » فلم يذكر إلى أى شيء يكون الرجوع هل هو رجوع إلى الأهل والديار والأوطان؟؟

بالأول: قال مجاهد وعطاء ، وبالثاني قال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى حكى ابن جرير الإجاع على ذلك ، ويؤيدهم في هذا ما رواه البخارى بسنده عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس حين قدم مكة في حجة الوداع: « من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج ، فمن لم بجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ». وبصيام الثلاثة والسبعة تكمل العشرة ، ولذلك قال: « تلك عشرة كاملة » وهذا من باب التأكيد كما تقول: « كتبت بيدى ، وسمعت بأذني ، وكما قال تعالى: ولا

<sup>(</sup>١) متفق عليه

طاثر يطبر بجناحيه(١) » . . وكما قال : « ولا تخطه بيمينك (٢) » . . أ

وقال الزجاج: إنما قال سبحانه: « تلك عشرة كاملة » مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة: لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع.

وقال المرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقى منه شيء بعد ذكر السبعة (٣) » . .

وهذا التمتع وما فيه لغير أهل الحرم أما أهل الحرم فلا تمتع لهم . قال تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » .

يقول ابن عباس: يا أهل مكة لا متعة لكم ، أحلت لأهل الآفــاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم واديا ، أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهـــل بعمرة (٤)...»

وقد اتفق العلماء على أن أهل الحرم لا متعة لهم ، ولكن هذا خاص بأهل الحرم أو يلحق بهم من في حكمهم ؟ كمن هم دون المواقيت ؟ كما قال عطاء ومكحول – أو من كان من الحرم على مسافة لا يقصر فيها الصلاة ؟ كما قال الشافعية . لكل وجهة (٥) وختاماً لهذه الآية يقول سبحانه : «واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب»

وتقوى الله والخوف منه لها هنا أهميتها: إذ لا تؤدى أعمال الحج على وجه النام والكمال إلا إذا قام بها المؤمن منبعثا من إيمان عظيم بالله ، وما له من صفات الحلال . والكمال وأى سلطة ، وأى قوة في الأرض غير سلطان الله وقوته لا يمكن لها أن تدفع الإنسان إلى أداء تلك الأعمال في إخلاص وحب مها أوتيت هذه السلطة وتلك القوة من مال وجاه وسلاح .

ومن لا يتقى الله ولا يخشاه ؟ ومن يجــرؤ عــلى مخالــفة أمر مولاه؟ إن الذى لا يتقى ربه ولا يخشــاه والذى يتعــدى حدود خالقه ومولاه: جاهل ، غافل

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام ۳۸/٦ (۲) سورة العنكبوت ۴۸/۲۹

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكانى ج ١ ص ١٩٧

<sup>(</sup>د) الذي يفهم من ظاهر الآية أن غير أهل الحرم لا يدخل تحت هذا الحكم ولو كان قريبا من الحرم – حتى يثبت دليل بذلك « المجلة »

أحمق، وعليه أن يتبصر مواضع أقدامه قبل أن يخطو خطوة واحدة في طريق معصية الله ، وعليه أن يعرف قدر الإله الذي سيقدم عليه لا محالة . لابد أن يعلم هذه الحقيقة قبل أن يخالف أوامر ربه ، ولهذا قال سبحانه . واعلموا أن الله شديد العقاب . . » ومن ذا الذي يطيق هذا العقاب ؟ ومن ذا الذي لا يحسب له ألف حساب ، إلا إذا كان من الغافلين ، وهل تغني الغفلة عن أهلها في مواقف الندامة والحسرات ؟ وهل ينفع هؤلاء يوم اللقاء ما يسكبون من العبرات ؟ ؟

نعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب . . ونسأله عز وجل أن يجنبنا العثرات وأن يكشف عن أمتنا الكربات وأن يهدينا سواء السبيل .





للدكة وأحمد على طه دييان الأستاذ المساعد بكلية الحديث الشرييت

من أعظم النعم التي تفضل الله بها على خلقه \_ ونعمه تعالى عليهم لاتحصى \_ توفيقه إياهم لفعل الخيرات \_ بلا سابقة إحسان منهم إليه بل بمحض منه وكرمه ثم قبول تلك الخيرات منهم \_ من غير حاجة إليها \_ ، بل ليثيبهم عليها بعدله ورحمته ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف أو يزيد « والله يضاعف لمن يشاء » (1) .

ومن أجل تلك النعم وأبعدها أثرا في حياة المجتمع المسلم ـ والتي بجب أن تذكر فتشكر ـ جعله تعالى المال ـ وهو العرض الزائل ـ وسيلة من أهم الوسائل التى يتقرب بها إليه ، ويتوصل بها إلى محبته ورضاه ، قال تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (٢) . . الآية .

كما أنه إلى جانب ذلك: يعتبر من الروابط القوية والدعامات الراسخة التي تصلح لقيام المجتمع المسلم المتكافل المتراحم الذي يسع غنيه فقيره، من غير شعور بالمنة أو رغبة في الاستعلاء، لأن ما يدفعه إليه حق ثابت مقدر في ماله قال تعالى: «وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية رقم ٢٦١

<sup>(</sup>٢) سورة الحج من الآية ٣٧

<sup>(</sup>٣) سُورة الذاريات

ومن أهم عناصر التكافل الاجتماعي بين المسلمين : ما شرعه الله سبحانه وتعالى من النسك في موسم الحج ، حيث أوجب على طوائف من الحجيج ، تقديم أنواع من النعم : \_ إبلا أو بقرا أو غنما \_ لأسباب متعددة : نذكر أهمها مع أدلتها من الكتاب والسنة فما يلى :

- التمتع بالعمرة إلى الحج ، وذلك بأن يقصد العمرة ثم بعد أن يتحلل منها يحرم بالحج بحيث تقع كل من العمرة والحج في أشهر الحج . قال تبعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإ استيسر من الهدى . . » (١) .
- ٢ القرآن : بأن يجمع بين الحج والعمرة في احرام واحد أو يدخل الحج على العمرة قبل إتمامها . و ذلك لما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول : « لبيك عمرة وحجة »

قال السندى في حاشيته على سنن ابن ماجه : عقب ذكر الحديث السابق : « هذا من أقوى الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً » . . و هو ما عليه المحققون من العلماء » (٢) .

ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ساق معه في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثا وستين بيده الشريفة ووكل عليا في نحر باقيها (٣) .

- ٣ الاحصار وهو عدم التمكن من إتمام ما قصده المسلم من حج أو عمرة بسبب تربص عدو ، أو مرض ألم به أو غير ذلك : قال تعالى : « وأتموا الحجج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فها استيسر من الهدى . . » الآية (٤) .
- ٤ أن يصاب الحاج بمرض أو أذى برأسه فيضطر إلى لبس المخيط أو حلق شعره
   مما يتنافي مع الإحرام . . فا ن ذلك يوجب عليه الفدية قال تعالى : « فمن كان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية رقم ١٩٦

<sup>(</sup>۲) حاشية السندى على سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۲۲۲ ، ص ۲۲۷ الطبعة الثانية و انظر أيضا سنن الدارمى ج ۲ ص ۷۰ طبعة مصطفى الحلبي الأخيرة .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ج ٤ ص ٣٠٣ وزاد المعاد ج ١ ص ٢٢٩ .

<sup>(؛)</sup> سورة البقرة من الآية رقم ١٩٦ .

منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . الآية )(١) . • حتل المحرم لشيء من الحيوانات والطيور البرية . . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . . » (٢) .

ويستثنى من ذلك ما ورد الترخيص بقتله في الحل والحرم فقد روى عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : «الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور » وفي رواية (الكلب الأسود) (٣).

كما يستثنى أيضا قتل الحية إذ ورد أيضا الترخيص بقتلها في الحديث الصحيح (٤). فمن قتل شيئا مما وردت الرخصة بقتله فلا جزاء عليه .

7 - إفساد الحج أو العمرة بجدوث مناف لهما قبل إتمام أركانها، جاء في الموطأ عن مالك رحمه الله ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وأبا هريرة رضى الله تعالى عنهم ، سألوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج : فقالوا ينقذان يمضيان لوجهها حتى يقضيا حجها ثم عليها حج قابل والهدى . . » (٥)

٧ – من فاته الوقوف بعرفة بسبب خطأ في الحساب : جاء في الموطأ عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار : أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين : أخطأنا العدة ، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة . فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحر هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فا ذا كان عام كامل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية رقم ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٦ و البخاري ج ٤ ص ٤٠٧ من فتح الباري .

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ج ٤ ص ٤١٢ من فتح الباري .

<sup>(</sup>ه) الموطأ ج آ ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق 🕶 ص ٢٧٣ .

ويعطى هذا الحكم من تعطلت به سيارته أو ضلت راحلته لما رواه مالك أيضا عن يحيي بن سعيد أنه قال : أخبرني سليمان بن يسار : أن أبا أيوب الانصارى خرج حاجا حبى إذا كان بالتازية من طريق مكة أضل رواحله ، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حلات فإذا أدر كك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدى » (١) .

هذه هي أسباب الدماء في الحج اجهالا كما وردت بها نصوص الكتاب والسنة وهناك أسباب أخرى : منها هدى التطوع ونذر المساكين (٢) .

### م يثبت الهدى ،

يثبت الهدى في جميع الحالات السابقة بمعرفة الحاج أو المعتمر ما وقع منه بلا حاجة إلى شهود أو حاكم ، هذا إذا كان من أهل الفقه في الدين وإن لم يكن كذلك فيجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم بذلك ويعمل بمقتضى ما يشيرون به عليه .

( وهنا تجدر بنا الاشارة إلى ما يقع على عاتق المؤسسات العلمية والهيئات الدينية من واجب نحو نشر الوعى الدينى المتعلق بأحكام الحج عن طريق وسائل الاعلام المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية طوال موسم الحج وعن طريق عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وتوزيع الكتيبات الصغيرة التى تحتوى على أهم أحكام الحج بأسلوب مبسط يفهمه كل من يعرف القرآءة والكتابة).

ويستشى مما سبق ثبوت الهدى في جزاء الصيد فانه لابد فيه من حكمين عدلين فقيهين في أحكام الحج. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما . .) الآية (٣) .

ولعل الحكمة في هذا الاستثناء: أن قتل الصيد من الجنايات الظاهرة والتي غالبا

<sup>(</sup>١) الموطأ ج ١ ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر في تفصيل الأشياء السابقة والأسباب الأخرى التي هي محل خلاف بين العلماء في المراجع الآتية: فتح القدير للكمال بن الهمام جه من ص ٣ حتى ص ١٧٨ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ــ وحاشية الدسوقي ج ٢ ص ١٥٠ إلى ص ٨٩ والمغنى لابن قدامة ج ٣ ص ٢٦٠ إلى ٣٣٠ مكتبة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية رقم ه.٩ .

ماير اها غير القاتل ، ويستطيع أن يقدر الشيء المقتول حق قدره بخلاف بقية المخالفات فهي غالباً لا يطلع عليها إلا الشخص نفسه لذلك وكل الإثبات إليه . والله أعلم .

وهناك أمر آخر ، وهو أن الهدى المحكوم به في جزاء الصيد يختلف باختلاف الحيوان المقتول لذلك وجب أن يكون الحكم فيه بالعدلين ليستطيعا إجراء الماثلة المطلوبة بنن الحيوان المقتول والحيوان المجزى به .

ومن أطرف ما يروى في هذا الموضوع ما ذكره الأمام مالك في الموطأ بسنده . . إلى محمد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحب لى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فها ترى ؟

فقال عمر لرجل إلى جنبه ، تعال حتى أحكم أنا وأنت قال : فحكما عليه بعنز . فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبى حتى دعا رجلا يحكم معه . فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . فقال : لو أخبر تنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا . ثم قال : إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) وهذا عبد الرحمن ابن عوف » (١) يشير عمر رضى الله عنه إلى الرجل الذي اشترك معه في الحكم

#### مكان النحر وزمانه:

قال تعالى في شأن المكان الذى يجب أن تنتهى إليه الهدايا (ثم محلها إلى البيت العتيق) (٢). وقال عز من قائل في المكان الذى بجب أن ينتهى إليه جزاء الصيد «هديا بالغ الكعبة ». فصارت الآية الأولى أصلا في كل هدى. والثانية أصلا في كل دم وجب كفارة.

وقد جاءت السنة فأوضحت ما أجملته الآيتان السابقتان: فقد ورد في صحيح البخارى عن نافع رحمه الله (أن ابن عمر رضى الله عنها كان يبعث بهديه من جمع أ

<sup>(</sup>١) الموطأ ج ١ ص ٢٨٧ ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٣٣ .

من أُخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك » (١)

وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر . . » (٢) ..

وفي الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى: ( هذا المنحر و كل منى منحر ) وقال في العمرة: ( هذا المنحر ) يعنى : المروة و كل فجاج مكة وطرقها منحر » (٣).

يتضح من هذه النصوص محتمعة عدة أمور:

الأول: أن النحر يختص بالحرم ولا يجزىء إذا تم خارجه سواء في نسك الحج أو العمرة .

ويستثنى من ذلك الهدى للمحصر إذا كان إحصاره قبل الوصول إلى الحرم كما يستثنى أيضا الهدى إذا عطب في الحل. فإن النحر في الحالين يتم في المكان الذى حدث به الاحصار أو العطب.

الثاني: أن أى جزء من مكة أو منى يصلح مكانا للنحر سواء كان الهدى مسوقا في الحج أو العمرة .

الثالث: الأفضل أن يكون النحر في الهدايا التي تساق في الحج: بمني . أما الهدايا التي تكون لمخالفة ارتكبها المحرم في أثناء أداء العمرة ، فالأفضل أن تكون مكة (٤)

ويرى بعض العلماء: أن هذا التخصيص واجب وليس فضيلة فقط (٥).

أما زمان النحر: فيبدأ من وقت طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا على رأى بعض العلماء الذين تمسكوا بمدلول قوله تعالى «.. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج ۲ ص ۲۰۰ طبعة صبيح – القاهرة

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ۲۳۲

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٢٧٨ طبعة مصطفى الحلبى الأخيرة والإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام بمنى هذا المنحر : إيماء إلى المكان الذي التخذه صلى الله عليه وسلم منحراً لهداياه في حجة الوداع: وهو غند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى. انظر نيل الأوطار ج ٥ ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير جـ ٣ ص ١٦٣ . زاد المعاد جـ ١ ص ٢٤٦ . القرطبي جـ ١٢ ص ٦٣ طبعة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>ه) حاشية الدسوقي ج ٢ ص ٨٦

على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . . » (١) حيث أضاف سبحانه النحر المذكور عليه اسم الله إلى الأيام . واليوم يبدأ من طلوع الفجر على أحد القولين . والقول الآخر أنه يبدأ بطلوع الشمس(٢) .

ويرى فريق آخر من العلماء أن وقت نحر الهدايا مثل وقت الأضاحى : أى أنه يبدأ بعد طلوع الشمس بمقدار وقت صلاة العيد وذلك لعموم حديث « . . من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهومن ذبح بعدالصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (٣) والأخذ بالرأى الثاني : عمل بالأحوط : للخروج من الخلاف .

وهناك عدة آراء في الوقت الذي ممتد إليه النحر ، وأقواها رأيان ؟ :

الأول: أنه ينتهى بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام النحر وذلك لما رواه سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد وهو للدارقطنى من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار (٤) فهذا الحديث وإن أعله بعض العلماء بانقطاع سنده (٥) لكن روى من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم: قال: كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح» والحديث المروى من وجهين مختلفين من شأنهما أن يقوى أحدهما الآخر كما أنه جاء من حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر. قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. (٦).

وقد نقل ابن القيم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قوله: «أيام النحر: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ». ثم قال: وهو مذهب إمام أهل البصرة: الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الاوزاعى وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعى رحمه الله واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمى وأيام التشريق ويحرم صيامها فهى أخوة في هذه الأحكام فكيف

<sup>(</sup>١) سورة الحج من الآية رقم ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٦٣ والموطأ ج ١ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار جه ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ج ٥ ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>ه) زاد المعاد ج ١ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار ج ٥ ص ١٤٢

تفيّر ق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع » (١) .

القول الثاني: ينتهى بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ومهذا قال مالك وأبو حنيفة والثورى وأحمد بن حنبل وروى ذلك عن أبي هريرة وانس بن مالك رضى الله عنها من غير اختلاف عنها واستدل هذا الفريق بمدلول قوله تعالى: (.. في أيام معلومات ..) الآية . وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل يه (٢) .

وأقول: العمل بالأول: أيسر إذ يمنح الناس فرصة أوسع للحصول على الهدى لمن لم يكن لديه هدى ـ وللعثور على الحزار الذى يقوم بالذبح بالانابة لمن لم تكن لديه المعرفة به .

قال ابن عبد البر « ولا يصح عندى في هذا \_ إشارة إلى أقوال العلماء في نهاية النحر \_ إلا قولان: أحدهم: قول مالك والكوفيين والآخر: قول الشافعي والشاميين ، وهذان القولان ، مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفها . . »

## هل يجزىء الذبح ليلا:

يرى بعض العلماء أن الذبج بالليل لا يجوز لقوله تعالى : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات . . » فذكر الأيام . وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز .

ويرى أكثر أهل العلم جوازه لأن الليالى داخلة في الأيام ونقول في هذين الرأيين. ما قلناه في المسألة السابقة .

### كيفية النحر المشروع :

كان هديه صلى الله عليه وسلم في إراقة الدماء: نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث وكان يسمى الله عند النحر ويكبر ويقول: لا إله إلا الله: اللهم منك ولك، وكان إذ ذبح البقر والغنم وضع قدمه على صفائحها ثم سمى وكبر.

وكان صلى الله عليه وسلم يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضها كما ورد أنه

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ج ۱ ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۴۳ .

صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضى الله عنه في ذبح ما بقى من المائة بدنة . ويسن في حق الأمة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الكيفية السابقة لكن إن ضعف إنسان أو تخوف أن تنفلت بدنته فلا بأس أن ينحرها معقولة وفي هذه الحالة يكون نحرها باركة أفضل له من أن تعرقب (١) قوائمها .

#### مصارف الدماء في المناسك:

الأصل في هذا قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » (٢) . وقوله جل علاه : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (٣) .

وقد تحدثت هاتان الآيتان بجلاء عن المصارف التي ينبغي أن تتجه إليها الدماء التي تراق في المناسك أو بسببها ، وقد انحصرت هذه المصارف إجالا في جهتين :

الجهة الأولى: أكل صاحب النسك من نسكه. تأسيا برسول الله – صلى الله عليه وسلم –

الجهة الأخرى: إطعام البائسين: من ذوى الفاقة والحاجة... وسنحاول فيا يلى بيان الأحكام المتعلقة بكل جهة ، ثم نعقب ذلك بالبحث عن الطريقة المثلى في كيفية وصول هذه الذبائح إلى مستحقيها الحقيقيين.

# مدى حق صاحب النسك في الأكل من نسكه:

أقول بادئ ذى بدء: إن هناك اتفاقا بين العلماء على أن الأمر بالاكل في الآيتين السابقتين ناسخ لما كان عليه أهل الحاهلية من الامتناع عن أكل شيء من نسكهم فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته ، من خلال هاتين الآيتين بمخالفتهم وقد بدأ صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذا الأمر بنفسه حيث أمر – صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها (٤)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ج ١٢ ص ٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة الحج من الآية رقم ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة الحج من الآية رقم : ٣٦

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ج ٥ ص ١١٩ .

## الدماء التي لا بجوز لصاحبها الأكل منها:

١ – هدى التطوع الذى يعطب قبل وصوله إلى المحل الذى سيق إليه وهو البيت الحرام ، لما رواه أبو قبيصة : ذؤيب بن حلحلة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول : وإن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) رواه احمد ومسلم وابن ماجه (١) .

فهذا الحديث واضح في إفادة عدم جواز أكل صاحب الهدى أو من يرافق سائق الهدى منه ، إذا نحر أو ذبح قبل محله بسبب عطبه .

وهل يمنع أيضا إذا كان الهدى الذى عطب قبل محله هدى فرض كدم المتعة أو القران ؟ .

يرى بعض العلماء: أن المنع عام: أى في التطوع والفرض لعموم حديث قبيصة وما ورد في معناه. إذ ليس فيه ما يشير إلى أن هذا الحكم خاص بهدى التطوع دون الفرض.

ويرى فريق آخر: أن المنع خاص بهدى التطوع لأن الهدايا التى ورد بشأنها الحديث كانت للتطوع فيقتصر الحكم المستفاد منها على ما يماثلها. أما هدى الفرض وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين ، فهو مضمون من صاحبه أى يلزمه بدله إذا عطب قبل محله لذلك يجوز له الأكل منه وأن يطعم الأغنياء والفقراء ومن أحب(٢)

وهذا هو المختار : لأن الهدايا التي ورد بشأنها حديث قبيصة وما في معناه لم تكن كلها للتطوع بل منها ما هو فرض لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً في أرجح الأقوال .

ولأن صاحب الهدى العاطب لما أغرم بدله صار الحيوان العاطب كأن لم يخرج عن ملكه . وبناء عليه : فا نه يجوز له أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه من الأكل أو إطعام الغير . إلا أنه منع من البيع منه لما فيه من معنى العبادة والله أعلم . .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ج ه ص ۱۱۸ .

<sup>(</sup>١) أنظر نيل الأوطار جـ ٥ ص ١١٩ وتفسير القرطبي جـ ١٢ ص ٤٠ .

كما أن الظاهر من قوله: لا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ليس خاصا بصاحب الهدى وسائقه بل عموم الرفقة الذين يرافقون الهدايا سواء كانوا من أتباع صاحب الهدايا أولا لظاهر النهى ، ولأن الحكمة من هذا النهى هو سد الذريعة حتى يجتهد الرفقة في المحافظة على الهدايا ولا يتركوها حتى تشرف على العطب لعلمهم أنهم لن يستفيدوا منها شيئا إذا أشرفت على العطب ونحروها ، بل سيستفيد بها غيرهم من الناس .

٢ ـ دماء الندر . فإذا نذر الحاج شيئا للمساكين وعينه بلفظ أو نية بأنه قال بلسانه هذا نذر للمساكين أو نواه بقلبه ، فلا يحل له تناول شيء منه وهو ما يشير إليه قوله تعالى : (وليوفوا نذورهم) (١) ، إذ معنى الأمر بوفاء النذر : هو إخراجه كاملا سواء كان هديا أوغيره والأكل منه يتنافي مع الكمال المطلوب في وفاء النذر (٢)

٣ – جزاء الصيد لأن الله سبحانه وتعالى جعله للمساكين بقوله عز وجل « . .أو كفارة طعام مساكن » (٣) وهذا على قراءة طعام بكسر الميم على قراءة نافع (٤) .

ويستدل على هذا وما قبله أيضا بما أخرجه البخارى عن عبيد الله ابن عمر العمرى عن نافع ابن عمر أنه قال: (لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك)(٥)

\$ - فدية الأذى: لأن المطلوب أن يأتي بها كاملة من غير نقص سواء كانت لحما أو غيره (٦). وقد روى سعيد بن منصور في سنته عن عطاء « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر غير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك » (٧).

وإذا حدث تعد من صاحب الهدى فأكل من الهدايا التي منع من الأكل منها ، فهل يغرم هديا كاملا ، أو يغرم قيمة ما أكل ، رجح ابن العربي القول الثاني ،

<sup>(</sup>١) سورة ألحج من الآية رقم ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>ه) انظر فتح الباری ج ٤ ص ه٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٤٥

<sup>(</sup>v) انظر فتح الباری ج ٤ ص ٣٠٥ .

لأن النحر قد وقع ، والتعدى إنما حدث على اللحم فقط فيغرم قدر ما تعدى . (١) .

أما هدايا المتعة والقران والتطوع فيجوز لأصحابها الأكل منها لأنها دماء نسك فهى بمنزلة الأضاحى، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها وحسا من مرقها، كما أنها باقية على العموم المستفاد من قوله تعالى: « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . . الآية ) (٢) وكذلك الآثار المروية عن السلف فيما سبق تدل على بقاء حلها لأصحابها و دخولها في عموم الآية السابقة وقد جاء في آخرها ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) .

# حكم أكل صاحب الهدى من هديه:

الأمر الموجه لصاحب الهدى بالأكل من هديه المستفاد من قوله تعالى : « فكلوا منها . . » الآية : هو للندب عند جمهور العلماء خلافا لمن أوجب ذلك منهم ، لظاهر قوله تعالى : ( فكلوا منها . .) وأيضا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «كلوا و تزودوا»(٣) ويرد عليهم بأن أسلوب الأمر كما يأتي للطلب المقتضى للوجوب قد يأتي للندب بل قد يأتي للاباحة كقوله تعالى : « وإذا حلتم فاصطادوا » (٤) . ومعلوم أن الصيد بعد انتهاء الاحرام مباح وليس واجبا .

قال ابن جرير الطبرى: تعليقا على الأمر بالأكل في قوله تعالى: « فكلوا منها الآية» وهذا الأمر من الله جل ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب وذلك أنه لا خلاف بين جميع الأئمة: أن ذابح هديه أو بدنته هنالك إن لم يأكل من هديه أو بدنته أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه فكان معلوما بذلك أنه غير واجب « » (٥).

ثم نقل بسنده عن عطاء ومجاهد أنها قالا : إن الأكل رخصة إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ، وهي كقوله تعالى : « وإذا حلتم فاصطادوا ) . وقوله تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » (٦) . .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ج ٥ ص ١٤٤ . (٤) سورة المائدة الآية رقم ٢ .

<sup>(</sup>ه) جامع البيان في تفسير القرآن للطبرى ج ١٧ ص ١٠٩ دار المعرفة ــ بيروت ــ لبنان .

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة الآية رقم ١٠ .

<sup>(</sup>۷) جامع البيان ج ۱۷ ص ۱۰۹ .

هل لصاحب الهدى ، الذى يندب له الأكل من هديه مقدار معين يلتزم بأكله كثلث الهدى أو نصفه مثلا بحيث لا يجوز له الزيادة عليه أو النقص منه ؟ . ليس هناك نص صريح من الكتاب أو السنة يلزم صاحب الهدى بأكل مقدار معين من هديه .

أما ما قيل من أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف تمسكا بظاهر قوله تعالى: ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) فاينه يرد عليه بأن هذه الآية أفادت أفضلية الحمع بين الأمرين : الأكل والإطعام بدون تحديد لمقدار ما يخص كل واحد منها

وهذا يقال أيضا في الرد على من قال: يأكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث الطاهر قوله تعالى: ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ).

نعم يستحب له أن يجمع بين الثلاثة ولكن ليس بلازم، لأن هذا الالتزام يتعارض مع النصوص الصحيحة الواردة في هذا الموضوع فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بشاة ثم قال: « يا ثوبان أصلح لى لحم هذه. قال فها زلت أطعمه منه حتى قدم المدينة » . . رواه احمد ومسلم (١) .

وقد سلفت الاشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ جزء ـ غير محدد ـ من كل بدنة فطبخت له فأكل منها وشرب من مرقها . ومعلوم أن هذا الجزء كان يسيرا جدا بالنسبة لعدد البدن التي نحرت .

كما ورد أيضا أنه نحر هديا وتركه نهبة للناس دون أن يأكل منه شيئا ؟ فقد ورد في حديث عبد الله بن قرط : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نحر خمس أو ست بدنات . . « من شاء فليقتطع » (١)

مدى حق الفقراء في الأكل من الهدايا:

المراد بالبائس الفقير : في قوله تعالى : ( وأطعموا البائس الفقير ) : من واقع أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم :

نقل عن أبن عباس رضى الله عنها: أنه الزمن الفقير (٢).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ج ٥ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان ج ۱۷ ص ۱۰۹

وقال محاهد: البائس: الذي عمد إليك يديه (١).

وقال عكرمة : البائس المضطر الذي عليه البؤس ، والفقير المتعفف (٢) .

وقال ابن جرير: البائس: هو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة والفقير الذي لا شيء له (٣).

فابن جرير رحمه الله: لا يرى مانعا من أن تكون هذه المعاني كلها مرادة من قوله تعالى: البائس كما يرى: أن البائس غير الفقير وإن كان مشتركا معه في الحاجة لكن مع وجود التفاوت في المدى بين المحتاجين فالزمن المحتاج أولى من غيره ، والمتعفف أولى من السائل والذى أضربه الحوع أولى من غيره ممن لم تصل به الحاجة إلى ذلك وهكذا . .

وعلى ذلك فينبغى أن يراعى هذا التفاوت الظاهر في مدى الحاجة من جهة صاحب الهدى ، أو الذى يتولى الإطعام ، أو تقسيم اللحم أو توزيعه ، بحيث يعطى كلا بقدر حاجته .

وأما المراد بقوله تعالى : ( وأطعموا القانع والمعتر ) : فأكثر الأقوال على أن القانع : هو السائل. والمعتر الذي يأتيك معتراً بك يعني عارضا لك نفسه \_ لتعطيه وتطعمه (٤).

والوصفان وإن كانا يشتركان في وصف الحاجة لكن ينبغى أن يراعى حال كل منها نحيث يعطى قدر حاجته .

# هل لحوم الهدايا من حق فقراء عامة المسلمين في كل أرض ؟

هل المراد بالمحتاجين في الآيتين ؛: هم محتاجو الحرم خاصة أم هم المحتاجون من عامة المسلمين في جميع أمصارهم ؟

يرى الحنابلة: أن الهدايا توزع على المساكين من أهل الحرم خاصة والمراد بأهل الحرم هنا: كل من كان بالحرم وقت الذبح سواء كان مقيماً به أم لا (٥).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق . ج ١٧ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق .

<sup>(</sup>ه) المغنى ج ٣ ص ٣٨٥ .

ولم جدأحداغيرهم من الفقهاء قدخص أهل الحرم بالهدايا دون بقية المسلمين. بل ظاهر النصوص يفيد العموم. دون تفرقة بين مساكين الحرم وغيرهم. من ذلك ما يلى:

١ \_ ما جاء في حديث عبد الله بن ارقط المتقدم وفيه ( من شاء اقتطع ) .

ما جاء في حديث ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال « قلت : كيف أصنع بما عطب من البدن قال : انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته (۱) وخل بين الناس وبينه فليأكلوه . . ) رواه الخمسة إلا النسائي (۲) ومعلوم أن العطب قد يكون بالحرم وقد يكون في الحل ، وفيه إباحة لكل موجود في ذلك الموضع أن يأكل منه .

حاء في حديث عمرة الحديبية والصلح: « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا . . رواه احمد والبخارى وأبو داود (٣) قال الامام البخارى في صحيحه : والحديبية خارج من الحرم (٤)

هذه الآحاديث وما ورد في معناها ، بالإضافة إلى صيغة العموم المستفادة من الآيتين في قوله تعالى : ( وأطعموا البائس الفقير ) وقوله عز شأنه : « وأطعموا القانع والمعتر » كلها تفيد : أن الهدايا ليست قاصرة على مساكين الحرم وحدهم بل هى من حق المساكين من عامة المسلمين سواء كانوا في الحرم أو خارجه

نعم: أهل الحرم إن كانوا في حاجة إليها فهم أولى من غيرهم ممن هم خارج الحرم. وحتى على رأى من يرى أنها خاصة بأهل الحرم فا نها تتعداهم إلى غيرهم إذا عدم المستحقون لها داخل الحرم.

وإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة تفيد أن هذه اللحوم من حق فقراء

<sup>(</sup>۱) أي صفحة سنامه ليعلم أنه هدى

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار جـ ٥ ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجعالسابق

<sup>(</sup>٤) ج٣ ص ١١ طبعة صبيح .

المسلمين ، في كل أرض ، فإن الواقع اليوم يحتم علينا العمل بموجب هذه النصوص يحيث تصل هذه المستحقات إلى أصحابها الحقيقيين ممن هم في حاجة إليها فعلا . وأنه يجب على الحكومات الإسلامية أن تتعاون مع المسئولين في المملكة العربية السعودية في البحث عن الطريقة المثلى التي يمكن سلوكها لتوصيل هذه الحقوق إلى مستحقيها . إن تحقيق هذا الأمر لم يكن ملحاً وعاجلا في يوم من الأيام منذ أن فرض الله الحج على الناس ، مثل ما هو ملح وعاجل اليوم وذلك بسبب الظروف الطارئة الآتية :

- ازدیاد عدد المسلمین الذین یؤدون فریضة الحج أو العمرة کل عام فی السنوات الأخیرة زیادة کبیرة ، مما أدی إلى زیادة الذبائح التى تذبح کل عام بكمیات تفوق کثیرا حاجة الحجیج فی أیام التشریق.
- التطور الكبير الذى حدث في وسائل المواصلات في العصر الحديث أدى إلى اختصار الوقت الذى كان يقضية الحجاج في الأماكن المقدسة وبالتالى قلت حاجتهم إلى التزود مما يذبح في أيام التشريق.
- ٣ ارتفاع نفقات الحج والعمرة في السنوات الأخيرة تبعا لموجات التضخم العالمي أدى إلى احتجاب الفقراء نسبيا عن أداء هذه الشعائر وكان هذا العنصر يكاد يعتمد اعتماداً كليا على ما يتزود به من لحوم أيام التشريق، في إعاشته حتى يقضى بقية أيامه في مكة وبهذا السبب نفسه صار الأداء لهذه الشعائر قاصرا على الطبقات القادرة وهذه لديها إمكانات الإعاشة التي تعتمد عليها اثناء إقامتها في موسم الحج مما يجعلها لا تفكر في الاستفادة بلحوم الهدايا التي تتوفر في المجازر أيام التشريق.
- عاون بعض الحكومات الإسلامية مع حجاجها في تحمل بعض النفقات وتنظيمها لإقامتهم وتوفيرها لوسائل إعاشتهم مسبقا ، أدى إلى انصراف تفكير كثير من الأفراد عن الذهاب إلى المجازر وحمل بعض لحوم الهدايا منها .
- و سناف إلى هذه الأسباب سبب هام كان له أثر كبير في ظهور هذه المشكلة
   و تفاقمها في السنوات الأخيرة . هذا السبب هو تحسن الأحوال الاقتصادية في
   المملكة العربية السعودية تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى زيادة

دخول الأفراد فيها زيادة كبيرة جعلتهم لا يقبلون على الاستفادة مما يذبح في المناسك كما كان عليه الحال من قبل .

هذه الأسباب محتمعة \_ إلى جانب بعض أساب أخرى أقل أهمية أدت إلى كثرة ما ينحر في المناسك في الوقت الذى ضاقت فيه أوجه تصريفها نظرا لانصراف الأفراد عنها من جهة ولقلة وجود مستحقين بالقرب منها من جهة أخرى .

#### الحسل:

سنحاول فيما يلى البحث عن أفضل الطرق لاستفادة المسلمين بهذه الثروة الحيوانية وتجنب الأخطار المترتبة على استمرار الوضع الحالى : عن طريق عرض بعض الأفكار التي لها أصل في الدين وارتباط بمصلحة المسلمين .

#### البدائل الثلاث:

الفكرة الأولى . أو البديل الأول : هل يمكن الاستعاضة عن ذبحها في الحرم : بدفع قيمتها نقدا لحهة معينة تتخصص لهذا الغرض ثم بعد نهاية الموسم ترسل هذه المبالغ إلى الحهات التي تكون في حاجة ماسة اليها من جهات المسلمين . توزع عليهم نقدا أو يعمل لها مشروعات خبرية علاجية أو تعليمية .

وهذه الفكرة وإن لم تكن لها أصل في باب الهدايا لكن يمكن قياسها على الزكاة حينما لا يوجد لها مستحقون في موضع الوجوب فيرى كثير من الفقهاء أنه يمكن الاستعاضة بالقيمة وترسل هذه القيمة إلى الجهات التى تكون في حاجة إليها وقد استند هذا الفريق لما أخرجه البخارى عن طريق طاووس: قال معاذ رضى الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بقرض: ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة (١).

ولما أخرجه البخارى أيضا بسنده عن ثمامة أن أنسا رضى الله عنه حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له : التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، وعنده بنت لبون فا نها تقبل منه ويعطيه المصدق

<sup>(</sup>١) فتح الباري ج ۽ ص ۽ ه والحميص ثوب طوله خمسة أذرع .

عُشْرِين درهما أو شاتين ، فأين لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فاينه يقبل منه وليس معه شيء (١) .

#### الفكرة الثانية: أو البديل الثاني:

أن تذبح الهدايا في مواضعها التي شرعت للذبح فيها ثم تباع هذه الذبائح عن طريق هيئة خاصة تتولى تسويقها ثم بعد انتهاء الموسم ترسل هذه المبالغ إلى الجهات التي تكون في حاجة ماسة إليها من جهات المسلمين .

وقد أجاز عدد من الفقهاء كالامام الأوزاعي والامام احمد واسحاق وابو ثور: بيع جلود النعم وجلالها التي تذبح في الهدايا وهو وجه عند الشافعية، وقالوا: تصرف الثمن في مصرف الأضحية (٢).

أى أن مبدأ البيع نفسه وارد عند فقهاء الشريعة في وقت لم تكن هناك حاجة للبيع . أما الآن ووسط الظروف المحيطة بالموقف في منى وبحاجة المسلمين في الخارج فإن هذا المبدأ بجب أن يأخذ طريقه إلى البحث الحاد من قبل علماء الشريعة والقائمين على تنفيذها وأن يجدوا محالا للتوفيق بين بعض النصوص التي وردت في النهى عن البيع وبين هذا الموقف الذي يزداد خطورة عاما بعد عام .

#### الفكرة الثالثة: أو البديل الثالث:

إنشاء مصنع لحفظ اللحوم وتعليبها ثم توزيعها على الجهات التي تكون في حاجة إليها .

قد يثار إشكال : وهو أن هذا المصنع لن يعمل أكثر من ثلاثة أشهر ثم يتوقف عن العمل بقية السنة مما يعرض آلاته للتلف .

أقول: إن بعض مصانع السكر في مصر تعمل مثل هذه المدة من السنة، وهناك مصانع تعمل أكثر منها. وجميع هذه المصانع تتوقف بقية العام ولم يقل أحد: إن هذه المصانع قد تلفت أو معرضة للتلف.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ۽ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ج ه ص ١٤٧ .

وعلى أى حال، يمكن حل هذا الإشكال \_ على فرض وجوده \_ وهو أن يعمل المصنع بعد انتهائه من حفظ وتعليب لحوم الهدايا، في حفظ وتعليب لحوم الحيوانات التي يمكن أن تستوردها الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد بقية العام .

وهذا المبدأ موجود في كثير من البلدان الأجنبية ، وهو أن تقوم الدولة با نشاء المصانع على أن تستورد خاماتها من الخارج وتصنعها ، ثم تقوم با عادة تصديرها إلى الخارج مواد مصنعة .

وأقول في نهاية حديثى إن هذا الموقف يجب أن يعالج بسرعة وبحسم وأن تشترك في علاجه كل الحكومات الإسلامية مع المملكة العربية السعودية ، لأن فائدته ستعم معظم بلاد المسلمين ، كما أن أضراره ليست قاصرة على رعايا المملكة وحدهم .

وأقول أيضا: إن هذه الأفكار التي عرضتها ليست هي كل الحلول التي يمكن تنفيذها، بل هي مجرد نماذج يمكن وضعها على بساط البحث والمناقشة. ومن خلال ذلك سيتوصل العلماء إلى وضع حلول مناسبة. ترعى لهذه الأماكن قدسيتها ولهذه المشاعر تعظيمها ولفقراء المسلمن حاجتهم. والله ولى التوفيق.

د. أحمد على طه ريان استاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية







بقلع محدالسيد الوكيل مدرس التاريخ الإسلام بكلية الحديث والدراسات الإسلامية

الحج هو الفريضة الخامسة من فرائض الإسلام، والركن الذي يجمع خصائص الأركان كلها ، فهو يجتمع مع الصلاة في الإعراض عن الدنيا والترفع عن اللغو ، والصلة الدائمة بالله عز وجل . .

ويشارك الصيام في الحشية والتقوى والمساواة ، ويأخذ من الزكاة البذل والتضحية والإنفاق ، فهو إذن عبادة روحية وجسمية ومالية ، وهو فوق هذا مؤتمر عام ، ومعسكر سنوى ، ورياضة روحية . . هو مؤتمر عام لأن جميع طبقات المسلمين ممثلة فيه ، بعد أن تزال الفوارق بين هذه الطبقات ، حيث المساواة في الزى والمسكن والمناخ والتقارب في المطعم والمشرب .

وهو معسكر سنوى لأنه يعلم المسلمين الجندية الصادقة ، فالحج يعلم المسلمين طاعة القيادة ، وخفة الحركة ، وإقامة المخيهات والانتقال بها من مكان إلى مكان في ساعات معدودات ، ومنه يتعلمون الصبر على المشقات .

وهو رياضة روحية ، لأنه يطلق الروح ويكـــبل الحسد ويكبح الشهوة ويحرم كثيرا مما كان حلالا قبل الاحرام للانسان .

ولأجل أن نقف على هذه الحقيقة ونستجلى معانيها يجب أن نعيش مع هذه الأيام التي يقضيها الحجاج عند أداء الفريضة .

#### اليوم الأول:

وهو يوم التروية – اليوم الثامن من ذى الحجة – وفيه يتجرد الحاج من ملابسه ، ويرتدى إزارا ورداء هما أشبه بالكفن منهما بملابس الانسان وفي هذا إعلان صريح باطراح مظاهر الحياة ومباهجها ، وإعراض عن متاعها وزخارفها، وتذكير بيوم لابد للانسان أن يلاقيه .

هذه الحموع الغفيرة تقبل على الله بكل جهدها ، ولسان حالها يقول : ( وعجلت إليك رب نتر ضى ) ولسان مقالها يترجم هذا المعنى فيقول : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لك شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ).

إن الله – عز وجل – قد دعاهم إلى ضيافته ، فنبذوا الدنيا وراء ظهورهم وجعلوها دبر آذانهم ، وأسرعوا متلهفن يرجون رحمته ويحافون عذابه .

#### اليوم الثاني :

وهو يوم عرفات يقف الجميع بهـــذا الزى ، الملك والسوقة ، والغنى والفقير يأبى الله ان يكــونوا في هذا الموقف إلا على هذا النحو، لأن الله \_ عز وجل \_ لا يمنح رجمته ورضوانه إلا لمن استجاب نداءه ، واتقى شح نفسه ، وجعل الدنيا وسيلة للغاية الكبرى يوم يلقى الله .

وعلى عرفات يقف الحجاج جميعا ، ولابد أن يتواجد وا في وقت واحد يبتهلون خاشعين ، ويمدون أكف الضراعة متذللين ، تنبح الحناجر ملحة في الدعاء ، وتفيض العيون بالدمع خشية الفضيحة يوم اللقاء ، وفي هذه اللحظات ينخلع الإنسان تماما من الدنيا ، ويتعلق قلبه بالملأ الأعلى ويتجلى الله على أهل الموقف ، ويباهى بهم ملائكته فيقول :

( انظروا إلى عبادى أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ، أشهدكم أني قد غفرت لهم ، فتقول الملائكة إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا ، فيقول الله ـ عز وجل ـ قد غفرت لهم ) (١) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه .

ولا يزال أهل عرفات في دعاء وابتهال ، وتضرع وسؤال ، محلقون بأرواحهم في ملكوت السهاء، ويحيون قلوبهم بالذكر والدعاء ، حتى إذا أوشكت الشمس على المغيب ، وأخذ النهار يتوارى خلف الكثبان التى بللتها دموع الأوابين ووقف الليل بالأعتاب يدق بظلامه الرهيب أغلال الأبواب ، مؤذنا بالنفرة العظمى عندئذ تطوى الخيام ، وترفع أدوات الشراب والطعام ، ويثب الحجاج إلى السيارات في خفة نادرة وسرعة باهرة فإذا اختفت الشمس تماما عن الأنظار ، كان ذلك إيذانا بالمغادرة فيتحرك هذا الحمع الغفير ليضرب في الأرض ويقضى ليله في جمع الله ما أبرع تلك الحركة العسكرية الرائعة هذه الآلاف المؤلفة من البشر تتحرك النه ما أبرع تلك الحركة العسكرية الرائعة هذه الآلاف المؤلفة من البشر تتحرك المنادرة مدينة بأكلها المنادرة مدينة بأكلها المنادرة مدينة بأكلها المنادرة بالمنادرة بال

لله ما أبرع تلك الحركة العسكرية الرائعة هذه الآلاف المؤلفة من البشر تتحرك في ساعة واحدة ، وتنتقل من مكان إلى مكان في ساعات . أرأيت مدينة بأكملها تنتقل في لحظات ؟ أرأيت جيشا يقارب المليون يؤدى هذه الحركة البارعة في ساعات ؟ ؟ . .

إنه الحج المعسكر السنوى للمسلمين، ولله ما تحمل القوم من المشقات كم عانوا من لفح الشمس المحرقة وكم لاقوا من نصب الحيام وطيها، وتحميلها وتنزيلها، ولو رأيت الحافلات، وهي تتزاحم في الطرقات المحيطة بالحبال الشاهقة، وتكاد تلتحم حتى ترى كانها خيط مد على سمت واحد إنك لتعجز أن نجد في الطرقات مع تعددها واتساعها موضع قدم وهنا تتلاحق انفاس الحجاج، وتجف حلوقهم، وتبيس ألسنتهم ويجدون من العنت والإرهاق ما لم يخطر لهم على بال، حتى ليخيل إلى من يراهم على تلك الحال أنه لن يعود أحد منهم إلى الحج مرة ثانية.

كل ذلك وهم صابرون محتسبون ، يطمعون في الأجر العظيم من الرب الرحيم ، ولم تلبث الشهور تنطوى ، والأيام أن تنقضى ، وتعود على المسلمين أيام الحج بنفحاتها وخيراتها ، حتى تجد أشد الناس تلهفا على الحج هم حجاج السنوات الماضية . لقد نسوا كل هذه المشقات ، وأحسوا أن شيئا خفيا يلح عليهم من داخل نفوسهم ، أن هيئوا وشدوا رحالكم لتسعدوا بنفحات ربكم . حول الكعبة ، وعلى عرفات ، وعند المشعر الحرام وأمام الحمرات .

أنهم يحسون أن الدوافع قوية ، لا يستطيعون مقاومتها، ويشعرون أن الرغبة ملحة لا قبل لهم بالتخلص منها ، ويعرض لهم الشيطان ، فيذكرهم بما سيبذلون من جهد ومال ، وما سيتحملون من مشقة وعنت ، ولكن ذلك لا يضعف الدوافع، ولا يطفىء إلحاح الرغبة .

نعم ، ما المال ؟ ما الحهد ؛ ما الأولاد ؛ وما الأهل ؟ ؟ إن هذا كله لا يساوى لحظة ينعم فيها الإنسان برحمة الله ، فيشعر بنشوة القرب ، ويحظى بلذة الأنس ، إنهم ليذكرون هذه اللحظات المباركات التي يتجلى فيها الله على أهل عرفات فينسون كل المشقات ويقبلون على الله مضحن بكل غال ونفيس .

ويعد النفرة العظمى ، وبعد هذا العناء المتواصل ، يصل الحجيج إلى مزدلفة ، فيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ، ثم ينامون ولم يكن هذا النوم المبكر إلا استعدادا لاستيقاظ مبكر وتأهبا لتحمل أعباء اليوم الثالث ، وتلك سنة أبي القاسم – صلى الله عليه وسلم – فلم يرو عنه أنه أحيا ليلة المزدلفة ، روى جابر بن عبد الله – رضى الله عنها – أنه – صلى الله عليه وسلم – لما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر ، ثم ركب القصواء حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس (١)

#### اليوم الثالث:

وهو يوم الحج الأكبر – يوم النحر(٢) – ويبدؤه الحجاج بالوقوف عند المشعر الحسرام ، وهناك تسكب العبرات ، وتزداد الحسرات ، وترفع إلى الله أكف الضراعة ، وتلهج الألسن بالذكر والطاعة ، تلبية لأمر الله ( فا ذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) (٣) .

ومن هناك ينطلق الركب قاصدين جمرة العقبة بمنى ، فيرمونها بسبع حصيات ، وهذ االرمى رمز لانتصار الحير على الشر ، وتأصل للفطرة على النحو الذى فطرها الله عليه ، أليس الرمى إرغاما للشيطان وطاعة للرحمن ؟ .

ثم يذبحون هديهم شكرا لله على فضله ، وجزيل نعمه ، وفي ذبح الهدى وقاية من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) قال بذلك ابن جرير ورجحه وكذلك الشوكاني وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٩٨ .

الشح ، وتمرد على البخل ، وإعلان للطاعة المطلقة ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) (١) .

ثم يحلقون رءوسهم ، ويتوجهون شطر المسجد الحرام ليؤدوا طواف الركن ثم يعودون إلى منى ، وتنتهى بذلك أعمال يوم النحر .

#### اليومان الرابع والحامس:

ونحن نلاحظ في هذين اليومين أن الحاج ليس عليه إلا أن يهيء نفسه للمبيت بمنى ويستعد لرمى الحمرات الثلاث .

وإني لألمح من خلال إقامة الناس بمنى يومين أو ثلاثة بعد يوم النحر اهتمام الإسلام في أداء هذه الفريضة بتربية النفس الإنسانية على الطاعة ، وتعويدها على التقشف ، وأخذها بالعزائم من الأمور ، أليس الإسلام دين كفاح وجهاد ؟ ألم يحث الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ على أن يكون الإنسان المسلم على أهبة الاستعداد للنفير ؟ ؟

فكيف تبقى في نفوس المسلمين هذه المعاني إذا ألفوا الدعة وأخلدوا إلى الراحة ، وقضوا حياتهم في ترف ونعيم ؟ ؟ .

لابد إذن من المبيت في الحيام وعلى الأرض ، والاستغناءعن الفرش الوثيرة والسرر الموضونة ، ولابد من تهيئة النفس لمثل ذلك اليوم إذا اقتضت الضرورة، ودعا داعى الحهاد .

ولابد كذلك من ترويض النفس على السير في موكب المؤمنين وهم في طريقهم إلى الحمرات ليثبتوا ذاتياتهم ، ويوثقوا عهدهم مع الله على السير في طريق الحير وإعلان الحرب على الشر مها كانت دوافعه ومها تعددت وسائله .

ونستطيع أن نؤكد بعد ذلك أن الحج دورة تدريبية للمؤمن يحضرها كل عام عشرات الآلاف من المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ، ويتدربوا فيه على التقشف وطرح الدنيا خلف ظهورهم حتى يكونوا على استعداد لتلبية نداء الحق – تبارك

۲۷ : الحج الآية : ۲۷ .

وتعالى \_ (يا أيها الذين آمنوا هلى أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) (١) .

هذه هى الأيام الحمسة ، وهى أيام الحج ، كلها تجرد وعزوف ، وابتهال وتضرع ، وذكر ودعاء ، وخوف ورجاء، هل تجدون في منهج الإنسانية الطويل ، ومسيرتها الحائرة برنامجا هو اكثر احتفاء بالروح ، واعظم اهتماما بالإنسان من هذا البرنامج الذى وضعه الإسلام في هذه الأيام الخمسة .

محمد السيد الوكيل مدرس التاريخ الإسلامي بكلية الحديث والدراسات الإسلامية



<sup>(</sup>١) الصف الآية : ١٠ - ١١

 <sup>(</sup>٢) »بر نامج كلمة فارسية معناها الخطة التي يضعها الانسان لشيء يريده، وعربيتها المنهاج .

# مادرانا النبيعة فالتاريخ الإسلام

بقلم فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله المحيس عميد كلية الدعوة وأصول الدسين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . . من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليا كثيرا أما بعد : \_

فان التاريخ لأى أمة من ألامم هو الصورة الواضحة لحياتها وتقاليدها ودياناتها وعلومها وثقافتها . وصفحاته هي المعبرة عن آمالها وأهدافها وتصوراتها...

وان التاريخ الإسلامي اعظم مثال للتعبير عما ذكرنا فهو لم يسبق له نظير في تاريخ أمة من الأمم لا في كمه ولا في كيفه .

فهو من جهة الكم أوسع تاريخ عرفته البشرية حتى اليوم. وذلك لما حواه من أخبار الخلفاء والولاة والعلماء والقضاة والقادة.

وكل ذلك يؤضوح تام ودقة متناهية . ولما سطره حول الفتوحات العظيمة التي قام بها المسلمون شرقا وغربا والتي تتجدد وتتقدم من حين لآخر .

بالاضافة الى ما حواه من العلوم والمعارف والسيرة الحميدة والأعمال الصالحة لصالحي هذه الأمة .

وأما من جهة الكيف فانه يعتمد على الرواية والنقل عن العدول والثقات الموثوق بروايتهم ولا مجال فيه للاختراع والحرص وهذا لم يحصل لتاريخ أمة من الأمم .

هذا وقد حظى التاريخ الإسلامي بالرواية والتسجيل والحفظ فأقبل العلماء والرواة على روايته وتدوينه وتنافسوا في ذلك مما جعل المكتبة الإسلامية تغص بكتب التاريخ لكل عصر وجيل عبر تاريخ هذه الأمة .

هذا وقد ذهل أعداء الإسلام من قوة هذا الدين ونفوذ سلطانه وتقدم انتشاره فوقفوا قلقين حياري .

ولما لم يكن لهم أى قوة لمقاومته بالسيف علنا لحجأوا الى شي الطرق والوسائل للكيد له والنيل منه .

وبدعة التشيع هي أول بدعة أسست لهذا الغرض وأول مكيدة دبرت تحت هذا الستار هي الفتنة الكبرى التي دبرت ضد عمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الحلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالحنة رضي الله عنهم أجمعين .

فارن هذه الفتنة بدأت باشاعة وتلفيق الأخبار المكذوبة أو المروية على غير وجهها الصحيح وذلك لتأليب الجهال وغوغاء الناس عليه مما أدى إلى قتله بعد ذلك رضي الله عنه كما هو مبسوط في كتب الحديث والتاريخ .

والذي خطط ونفذ هذه الفتنة هو عبد الله بن سبأ اليهودي كما ستأتي الاشارة اليه فيما بعد .

ثم بعد مقتل عثمان وجد الرفض فرصته المناسبة في الفتن التي جرت بعد ذلك وذلك لأشاعة و اختلاق الروايات المكذوبة في مثالب الصحابة وفيما جرى بينهم من الاختلاف وتصويره على غير وجهه الصحيح وسنذكر أمثلة لذلك فياً بعد إن شاء الله تعالى .

ولا أريد ان اتعرض هنا لما شحنته الشيعة في كتبهم من البهتان والزور على تاريخ الاسلام وذلك ننيجة لما تكنه صدورهم من الحقد والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقادة المسلمين وولاتهم فان كتبهم مشحونة بالسب والشتم لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و لخير القرون بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا واضح البطلان ولا يستغرب من شرذمة أظهرت الرفض وأبطنت الكفر . ولا تحل قراءة هذه الكتب الاعلى سبيل الاطلاع على الباطل للرد عليه والتحذير منه .

أما ما اقصده بهذا البحث فهو ما تسرب من ذلك الى كتب التاريخ الإسلامى . إما عن طريق رأو يظهر عليه التقى والعدالة ويبطن الرفض أو عن طريق خفيف التشيع يجيز الرواية عن مثله جمهور أهل العلم بالحديث إذا لم يكن متعصبا وداعية لبدعة .

وقد يروى مثل ابن جرير عن بعض المشهورين بالتشيع ولكنه يذكر سنده في الرواية ليحيل العهدة على الرواة كما سيأتي أمثلة لذلك فيما بعد .

وليس في هذا عيب على ابن جرير ما دام نقلها بأسانيدها وترك للقارىء الحاذق نقدها وتمحيصها فقد قال رحمه الله في مقدمة تاريخه (۱) وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان اعتقادى في كل ما احضرت ذكره فيه مما شرطت اني ارسمه فيه انما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه .

والآثار التي انا مسندها الى روايتها فيه . . إلى أن قال رحمه الله فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه ويستبشعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا . وانما أني من بعض ناقليه الينا .

ونحن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى الينا . ولكن جاء من بعد ابن جرير من حذف هذه الأسانيد وضم الروايات بعضها الى بعض طلبا للاختصار ثم جاء من بعدهم خصوصا في هذا العصر من ينقل هذه الروايات وينسبها الى كتب التاريخ من غير تفريق بين ما يرويه الثقات وبين ما يرويه أهل التشيع والرفض ولا بين ما ظاهره الصحة مما تظاهرت فيه اخبار الثقات العدول من جهات متعددة . وبين ما ظاهره البطلان مما يروى في مثالب الصحابة وما جرى بينهم من الفتن مما يجمع على بطلانه عامة أهل العلم بالحديث من أهل السنة .

وزاد الطين بلغ هذه العصور المتأخرة أنه ظهر سابئة جديدة بثوب جديد وهؤلاء ما يسمون بألمستشرقين من اليهود والنصازى وهؤلاء وجدوا في روايات الرافضة المدسوسة في التاريخ مرتعا خصبا لتشويه التاريخ الاسلامى المجيد.

<sup>(</sup>۱) ص ( ۸۵۷ ) ج (۱) .

وهؤلاء يموهون على الناس أنهم من أهل التحقيق العلمى الدقيق وفي الحقيقة أنهم من أهل التزوير والتلفيق فغاية ما عندهم من التحقيق أن يعمد أحدهم الى بعض روايات الرافضة يصوغها بصورة بشعة ويزيد فيها وينقص حسب ما يخدم غرضه الخبيث ثم في الأخير يقول لك مثلا انظر ابن جرير الطبرى أو ابن الأثير . هذا وقد اغتر بتمويهم وتزويرهم كثير من الكتاب وأساتذة التاريخ في هذا العصر . وفي الحقيقة إنه لمن الخيانة لهذا الدين أن يؤخذ تاريخه من أعدائه من اليهود والصليبين وهم ما يسمون بالمستشرقين .

ولا يفوتنى في هذا المقام أن أنوه بتلك الجهود التي قام بها كثير من علماء الإسلام الأعلام من تصد لتلك المرويات في هذا الباب سواء كان بكتابة التاريخ كتابة تعتمد على الروايات الموثوق بها مع الاحترام والتقدير والاعتراف بالفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . أو على سبيل مؤلف خاص بتلك الروايات .

أولفتة نظر عابرة في طيات مؤلف في موضوع ما .. ومثل هذا كثير جدا منها ماهو مطبوع ومنها ما هو مخطوط وهو الكثير الغالب ومثال النوع الأول من التأليف مما هو مطبوع كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله ذلكم الرجل الذي تصدى للرفض بتحقيقه العلمي الدقيق ونقد العالم المطلع البصير . بالاضافة إلى ابرازه من مناقب وفضائل الصحابة رغم أنوف أهل الرفض ومثال النوع الثاني كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ومثال النوع الثالث ما هو متناثر في كتب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم من العلماء تلك الجهود على اختلاف تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم من العلماء تلك الجهود على اختلاف انواعها مهمة جبارة متكاملة . قام بها علماء الإسلام سلفا وخلفا خير قيام .

والذى بقى الآن وهو مهمة أهل العلم والغيورين على هذا الدين في هذا العصر ان الذى عليهم الآن هو مواصلة المسيرة نحـو الجبهة الحامية الوطيس وقد بين لنا علماء الاسلام زيف وكذب روايات الرافضة فلم يبق بعد ذلك الا طردهم تهائيا من صفحات التاريخ .

إنه إن لذوطاب لمستشرق يهودى أو نصراني أو لفرخ واحد منهما أن يبقى تداول تلك الروايات المظلمة تسود صفحات التاريخ البيضاء فلا يجوز لمسلم ابداً أن يرضى بهذا الدنس لتاريخ أمته ودينه .

وإنه لمن الواجب على المؤسسات المعنية في العالم الاسلامي أن تقيم محاجر علمية دقيقة لعزل الروايات التي أصيبت بالوباء ولتقديم تاريخنا الاسلامي بصورته المشرقة بعد تطهيره وتعقيمه من جراثيم الشيعة القذرة .

كما يجب عليها الحجر الشرعي على سفه كل من يرسل لسانه في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وذلك انتصارا لله ولرسوله ولدينه . وقياما بالواجب نحو خير هذه الأمة وأفضلها في الدنيا والآخرة .

#### ما أدخلته الشيعة في التاريخ الإسلامي

يدور فلك الغارة الشعواء التي شنتها الشيعة على التاريخ الإسلامي في الغالب حول أمرين هما : \_

الأمر الأول: سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوير الروايات وتلفيق الحكايات في مثالبهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ويقصد من وراء ذلك الوصول إلى الاسلام نفسه لأن الصحابة هم رواته وهم خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم.. بل هم أفضل من مشت قدماه على الأرض من بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر فضل الصحابة وأن القدح فيهم قدح في الاسلام نفسه قال ما نصه: «وهذا هو أصل مذهب الرافضة فان الذي ابتدع الرفض (يقصد عبد الله بن سبأ) كان يهو ديا أظهر الإسلام نفاقا . . و دس إلى الحهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة .

إلى أن قال رحمه الله: « فان القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال مالك وغيره من أئمة العلم . . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله .

وتركز أساطير الرافضة على خيرهم وأفضلهم أبي بكر و عمر وعثمان ثم تنطلق بوقاحة إلى أجلاء الصحابة وأعيانهم من السابقين الأولين الى الإسلام وممن حضر بدرا

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ص ( ۳۲۸ ) ج (٤) .

وأحدا وبيعة الرضوان وآزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره في السراء والضراء . وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كطلحة والزبير وغيرهما من بقية العشرة المبشرين بالحنة رضي الله عنهم أجمعين .

ولا يقفون عند هذا الحد بل يتناولون بألسنتهم القبيحة أمهات المؤمنين وزوجات النبى صلى الله عليه وسلم ويخصون الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . . وفي نهاية المطاف يتناولون كافة بني أمية بالسب والشتم والكلام القبيح . الأمر الثاني :

الغلو في أهل البيت ويخصون منهم عليا وفاطمة وذريتها رضي الله عنهم اجمعين فيفترون ويلفقون الروايات الكاذبة في مدح أهل البيت واطرائهم حتى يصل بهم الحد الى وصفهم بما لا يليق بهم من الأوصاف ويسندون اليهم مواقف وأعمال لا تتفق مع فضلهم وعلو قدرهم .

### بعض الأمثلة على ما أدخلته الشيعة في التاريخ

نذكر هنا بعض الروايات التي دستها الشيعة في التاريخ ونبين بطلانها ونذكر بازائها الروايات الصحيحة المعارضة لها .

1) زعمت الشيعة أن عليا رضي الله عنه لم يبايع عثمان وبعضهم قال بايع كرهاً ولفقوا عدة روايات لتأييد زعمهم هـ ذا وقبل أن نذكر الروايات التي لفقوها وقبل أن نذكر خلاصة بيعة عثمان وأمر الشورى على الوجه الذى رواه الثقات العدول فنقول نه لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر بعده شورى فيمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وهم علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف فجعل الأمر في هؤلاء السنة يختارون واحدا منهم وتم ذلك لعثمان رضي الله عنه وبايعه بقية أهل الشورى ومنهم على وجميع المهاجرين والأنصار دون أى خلاف أو تردد صح ذلك من وجوه متعددة مشهورة في كتب التاريخ المعتمدة ومروية في الصحيحين وغيرها مثل ما رواه البخارى (١) في صحيحه عن عمرو بن ميمون وذكر

<sup>(</sup>۱) ص (۲۰) ج (۷) صحیح البخاری مع فتح الباری .

القصة بطولها وقال فيها (فقالوا أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجهد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر – أو الرهط – الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . فسمى عليا وعتمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن . وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء – كهيئة التعزية له . وساق بعد ذلك وصية عر برعيته وقصة دفنه الى أن قال : (فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمرى إلى على فقال طلحة قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف أيكها تبرأ من هذا الأمر فنجعله فيه والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان .

فقال عبد الرحمن أفتجعلونه الى والله على لا آلو عن أفضلكم . قالا نعم فأخذ بيد أحدها فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام ما قد علمت . فالله عليك لئن أمر ثك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن . ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له على وولج أهل الدار فبايعوه .

وهذا الذى رواه البخارى من بيعة علي لعثمان مع جاعة المسلمين هو الذى صحت به الأخبار في كتب السنة المعتمدة وذكره عامة من يوثق به من المؤرخين . ولكن الروافض أشاعوا عدة اشاعات منها أن عليا تلكأ أو أنه تكلم كلاما شنيعا على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها وذكرت هذه الروايات في بعض كتب التاريخ من ذلك ما رواه ابو جعفر محمد بن جرير (١) بسنده الى عمر بن ميمون الأودى وذكر ما جرى في أمر الشورى والبيعة ومما ذكر فيها : أن عليا قال لعبد الرحمن ابن عوف لما بايع عثمان حبو دهر ليس هذا أول يرم تظاهرتم فيه علينا . . الى آخر ما ذكر من القول الشنيع .

والسند الذى ذكره بن جرير فيه عدة علل ولا يحتج. بمثله عند أهل العلم بالحديث ومن رواة هذا السند في أحد طرقه عند ابن جرير

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ( ۱۳۲ ) .

أبو مخنق واسمه لوط بن يحيى وهذا شيعي قال فيه الذهبي في الميزان أخبارى تألف لا يوثق به وقال بن عدى شيعي محترف صاحب أخبارهم .

ثم يروى ابن جرير بعد ذلك بسنده الى المسور بن مخرمة وذكر أمر الشورى وبيعة عثمان وقال فيها : فجعل الناس يبايعونه (أى عثمان) وتلكأ علي فقال عبد الرحمن (فمن نكث فانما ينكث على نفسه) الآية .. فجعل علي يشق الناس حتى بايع وهو يقول خدعة وأيما خدعة . وفي سند هذه الرواية عند ابن جرير عن عبد العزيز بن ايي ثابت . قال فيه الذهبي (۱) في الميزان قال البخارى لا يكتب حديثه وقال النسائي وغيره متروك وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى فان ابي ثابت عبد العزيز بن عمران ماحاله قال ليس بثقة انما كان صاحب شعر وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف ١ ه.

و ذكره الحافظ (٢) بن حجر في التهذيب وقال فيه الحسيى بن حبان عن يحيى قد رأيته ببغداد كان يشتم الناس ويطعن في أحسابهم ليس حديثه بشيء ا ه .

قلت وقد ذكرا بن جرير عن عبد العزيز هذا بعد أن ساق الرواية السابقة .طامة أخرى وهي أنه فسر قول على رضي الله عنه في الرواية السابقة الذكر خدعة أيما خدعة . أي أنها خدعة من عمرو بن العاص وذكر وجه الخدعة بما عدلنا عن ذكره لبشاعته . . والله المستعان .

فهذه الروايات وما شابهها غالبها من دس الرافضة على التاريخ وأحببنا التنبيه عليها لأن كثيرا ممن يكتب التاريخ في هـذا العصر قـد اغتر بها وذكرها من دون تحقيق . ولله در الحافظ بن كثير فانه ذكر في كتابه البداية والنهاية أمر الشورى والبيعة بطولها ولم يلتفت الى شيء من هذه الروايات بل قال بعد أن ساق الروايات الصحيحة ( وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره من رجال لا يعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن خدعتني . وأنك إنما وليته لأنه صهرك ويشاورك كل يوم في شأنه . وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن ( فمن نكث فانما ينكث على نفسه ) الآية . الى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهى مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) ج (۲) ص (۲۳۲)

ثم قال بعد ذلك رحمه الله والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار ووضعيها ومستقيمها وسقيمها . . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله .

وقد نقل الروايات المذكورة غير واحد من المؤرخين تبعا لاين جرير في ذلك دون تمحيص كابن الأثر رحمه الله .

#### روايات الرافضة حول موقعة الحمل

وحينما ننتقل إلى موقعة الجمل نجد الرافضة قد غطوا الجو تغطية كاملة فلا تكاد ترى الحقيقة من التغطية التي أثارتها الرافضة فحينما تنظر الى بعض كتب التاريخ لا تجد في صفحات هذه الموقعة إلا السب والشتم والقتال والطعن والكلام القبيح وما ادخلوه في هذه الموقعة لا يعد ولا يحصى ويطول الكلام بذكره وتشمئز الفطر السليمة من سماعه ولكننا نذكر هنا بعض الحقائق التاريخية التي نطق بها التاريخ بالروايات الصحيحة رغم أنوف الرافضة والتي يأبي كتاب التاريخ المتفرنجون أن يذكروها فنقول:

#### الحقيقة الأولى :

ذكرت الروايات الصحيحة ما يدل دلالة واضحة أن طلحة والزبير ومن معها انما خرجوا لطلب الإصلاح وقطع دابر المفسدين الذين قتلوا عثمان ولم يخرجوا لطلب ملك أو لغرض من أغراض الدنيا بل لم يكن مقصودهم قتال على ولا من معه من المسلمين ويدل على ذلك ما ذكره ابن كثير وغيره (١).

أن عليا رضي الله عنه بعث القعقاع رسولا إلى طلحة والزبير يدعوهما إلى الألفة والحاعة ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف .

فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال أى أماه ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت أى بني الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث إلى طلحة

<sup>.</sup> ( YYY ) oo (V) = (1)

والزبير ليحضرا عندها فحضرا فقال القعقاع الي سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت إنما جئت للاصلاح بين الناس فقالا ونحن كذلك) فأنت ترى أن طلحةو الزبير وعائشة قالوا جميعا ما جئنا الا للاصلاح بين الناس وقد صدقوا رضي الله عنهم وكذبت الرافضة يدل على ذلك أنه تم الصلح بعد ذلك كما سيأتي بيانه ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن كثير عن على رضي الله عنه لما سأله ابو سلام الدلائي فقال هل لحؤلاء القوم حجة في طلبوا من هذا الدم (يقصد دم عمان) ان كانوا أرادوا الله في ذلك . . قال نعم قال فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك قال نعم . . وهذا الذي قاله على رضي الله عنه هو معتنق أهل السنة فيا جرى بين الصحابة فهم يعتقدون أن كلا منهم محتهد إن أصاب فله أجران وإن اخطأ فله أجر واجد .

#### الحقيقة الثانية:

أن القوم اصطلحوا واتفقوا على أن يكن كل واحد منهم عن الآخر ولم يخطر ببالهم إلا أن الأمر انتهى وليس هناك قتال فأني ذلك السابئة قتلة عمان ودبروا المكيدة فأنشبوا الحرب وحصل ما حصل في موقعة الحمل .

يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير وغيره أن القعقاع لما أرسله على إلى طلحة والزبير وعائشة وعرض عليهم الصلح قالوا له قد أصبت وأحسنت فارجع فان قدم على وهو على مثل رأيك صلح الأمر قال فرجع إلى على فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح ، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه وأرسلت عائشة الى على تعلمه أنها انما جاءت للصلح ففرح هؤلاء وهؤلاء . . . إلى أن قال ثم بعث على الى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر فأرسلوا اليه في جواب رسالته إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس . فأطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الحيشين فلما امسوا بعث على عبد الله بن عباس اليهم وبعثوا اليه طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة . وبات قتلة عمان بشر ليلة وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفى

رجل فانصرف كل فريق الى قرابائهم فهجموا عليهم بالسيوف فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم وقام الناس من منامهم الى السلاح . فقالوا طرقنا أهل الكوفة ليلا . وبيتونا وغدروا بنا وظنوا أن هذا من ملأ من أصحاب على فبلغ الأمر عليا فقال ما للناس فقالوا بيتنا أهل البصرة . فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر وكان أمر الله قدرا مقدورا .

صالح بن عبد الله المحيسن



in the second of the second of

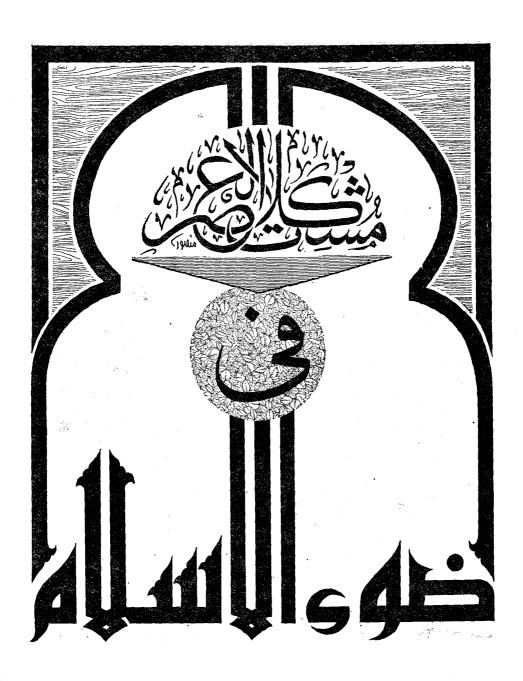



# مسئوليةالتعليم

# 一治以完以此以此

بمتلوعبدالله فتادرى عميد كلية اللفة العدبية

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا ،من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة . وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا » « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » .

أما بعد فان الله تعالى خلق الانسان في الارض ليكون خليفة فيها يقوم بعارتها واصلاحها على أساس واحد ،وهو عبادة الله تعالى التي تشمل نشاط ابن آدم كله \_ روحيا أم عقليا أم جسميا \_ كما قال تعالى : «وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » . .

والحصر المذكور في الآية حقيقى وليس اضافياً ولا ينافي هذا ما هو واقع من بعض البشر من أنهم لا يعبدون الله العبادة الاختيارية الشرعية كالوثنيين واليهود والنصارى والشيوعين

كما أنه لا ينافي وجود عصاة من المسلمين يخرجون عن عبادة الله في بعض تصرفاتهم وما يقع من المسلمين من الاعمال التي لا يقصدون بها وجه الله من المباحات ، لأن

الله تعالى أراد من عباده \_ شرعا \_ أن يكون نشاطهم كله مبتغي به وجهه ، سواء كان فعلا \_ كالواجب والمندوب والمباح \_ أو تركا \_ كترك المحرم والمكروه \_ وهي الأحكام الحنمسة المذكورة في كتب أصول الفقه ، ولا تخرج أفعال الانسان وتروكه عن هذه الأحكام

فاذا ابتغى الانسان بذلك كله وجه الله فقد حقق معنى قول الله تعالى : «وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » تحقيقا كاملا وان قصر في شيء من ذلك فقد قصر في شيء خلقه الله من أجله .

والتقصير الحاصل من المخــلوق لا يؤثر في الحصر الحقيقي الذي أراده الحالق سبحانه وتعالى من عبده شرعا .

والنصوص الدالة على ان الله أراد من عبده أن يكون عابدا له في كل لحظة لا تحصى كثرة ، ومنها قوله تعالى : «قل ان صلاتي ونسكى ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

وبدلا من سوق النصوص في وقت لايتسع لذكرها أنبه على قاعدة بمكن لمن عرفها وما أقل العارفين لها – أن يفتح أى صفحة من صفحات كتاب الله ليجد أن الله تعالى يربط أصول الاسلام وفروعه به سبحانه فيقول في العبادة مثلا : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم » واذا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة كما في قوله : «واستعينوا بالصبر والصلاة » جعل نفسه مع من استجاب لأمره فقال : « ان الله مع الصابرين » وإذا أباح لعباده المؤمنين الطيبات من رزقه أمرهم بشكره كما قال : «يا أيها الذين ورد على آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون » ورد على مبيحي الربا قياسا على البيع بقوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الربا » ثم قال بعد فلك : « يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثم » .

وهكذاً لا يأمر الله بأمر أو ينهي عن شيء أو يمدح صفة أو يذم أخرى إلا ربط سبحانه ذلك به بأساليب متنوعة ، وعلى قارئى القرآن أن يتدبر وا ذلك ويتأملوا في كثرة اسم الجلالة ، والرب أو غيرهما من أسهاء الله ليعلم حق العلم أن كل حركة يتحركها العبد أو سكنة يسكنها في عمره كله ينبغى أن يقصد بها وجه الله تعالى ليحقق العبادة في عمره كله .

ومن الأمثلة الواضحة في ذلك من السنة النبوية ان الكلمة الطيبة صدقة ، والابتسام في وجه المؤمن صدقة ، وإتيان الرجل زوجته له فيه أجر ، وترك المعصية لله بعد الهم بها حسنة ، ومنها أنا أمرنا أن نذكر الله في كل حالاتنا » . . « واذكروا الله كثيرا » « لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ) ، وإذا بدأنا تناول الطعام ، أو فرغنا من تناوله ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، وعند دخول المرحاض وعند الخروج منه ، وعند النوم والاستيقاظ منه ، وعند بدء السفر وعند العودة منه ، وعند لقاء الكفار في الحرب ، وفي ادبار الصلوات ، وغير ذلك مما لا يحصيه العد .

ولقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلفنا الصالح هذا المعنى فكانوا محتسبون عند الله كل أعمالهم ، كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : « والله اني لاحتسب نومتى كما احتسب قومتى » أى اني أرجو أن يكتب الله لي ثوابا على نومي لاني ابتغى به وجهه ، كما أرجو أن يكتب لى الاجر على قيام الليل كذلك .

وهذا االفهم الكامل هو ما دعا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يعرف العبادة بقوله: « العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ».

ويرتبط بهذا المعنى ارتباطاً كاملا أن يسعى العبد ــ الذى فهم هذا الفهم وطبقه في نفسه ــ خثيثا لدعوة غيره إلى ذلك حتى يكون ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وليخرج الناس من عبادة المخلوقين إلى عبادة الله وحده .

هذا المعنى الذى سبق الكلام عنه باختصار هو المحور الذى يجب أن تدور حوله جميع تصرفات المسلمين ومنها :

#### \_ التعلم :

ولا مجد للأمة الاسلامية ان لم يكن هذا المعنى هو محور أعمالها كلها ( والعصر

ان الانسان لفي خسر الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )

#### منطلق التعليم

اذا عرفنا ما تقدم فان التعليم يجب أن ينطلق لتحقيق ذلك الهدف العظيم وأن تصطبغ جميع مواده بالعقيدة الاسلامية والحلق الاسلامي ، وان يكون المسئولون عن التعليم من أكبر موظف إلى أصغر موظف ممن تحقق فيهم معاني : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ولقد ربط الله أعظم مفتاحين للمعرفة ـ القراءة أو الكتابة ـ باسمه الكريم في أول الآيات نزولا على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، إيذانا بوجوب الالتحام بين المعارف والعلوم التي يستطيع الانسان أن يبلغها وبين عبادة الله سبحانه ، بل وامتن المعارف والعلوم التي يستطيع الانسان أن يبلغها وبين عبادة الله سبحانه ، بل وامتن على الانسان بأن ما يعلمه انما هو من فضله تعالى و كرمه لامن عند نفسه وذلك يستوجب شكر الله تعالى ، قال عز وجل : «أقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » .

والحديد الذي ملأ الأرض ببأسه ومنافعه \_ في هذا العصر بما لم يعهد له نظير في التاريخ \_ فيما نعلم \_ ربطه الله بكتبه ورسله ونصر دينه ، كما قال تعالى :

« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز ».

وقد كان يمثل لمنافع الحديد عند نزول الآية الكريمة بالقصعة والابرة والفأس ونحوهما ، أما الان فيصعب حصر أدوات منافعه، كما كان يمثل لبأسه بالسيف والدرع ونحوهما وأين ذلك من بأس الحديد الآن .

وفي الآية الكريمة فوق كونها من أصرح الآيات دلالة على ربط العلوم والمؤسسات والمصانع بألوهية الله تعالى فيها فوق ذلك معجزة عظيمة من معجزات القرآن الكريم لهذه الاشارة بكلات قليلة مشتملة على كل ما يمكن أن يخطر بالبال من منافع الحديد وبأسه .

وقد أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الأجر لصانع السلاح والممد به كما أثبته لمن يباشر القتال به .

ومن هذا يتضح بأنه ينبغي أن تكون مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم محققة لهذا المعنى منجبة علماء مسلمين هدفهم الأول تحقيق العبودية للاله الواحد في ذات أنفسهم ، ثم دعوة غيرهم الى تحقيقها ، لا فرق بين متخصص وغير متخصص كلهم رجال دين وان لم يكونوا كلهم علماء دين بالمفهوم التخصصي ، كل منهم راسخ العقيدة ثابت الإيمان زكى الحلق عالم بما يحب عليه من عمل ، عضو عامل محاهد داع آلى الله ، لا فرق \_ في الأصل \_ بين مدرس وقاض وطبيب وسياسي واقتصادى وصانع. كل منهم يشعر وهو يؤدى عمله أنه يعبد الله ويحقق مع الخوانه الخلافة التي أراد الله منهم تحقيقها في الأرض . لا انفصام ولا تنافر ولا خلاف بل التحام وتعاون واعتصام يجسدون في الواقع معنى الأخوة :

(إنما المؤمنون اخوة) ومعنى التعاون: (وتعاونوا على البر والتقوى) (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى).

### ( واقع البشرية قبل المنهج الأقوم )

ولقد كانت أمم العالم قبل البعثة المحمدية \_ التي حملت أقوم منهج للبشرية كلها إلى يوم القيامة \_ في تيه وضياع . كانت كما وصفها الأستاذ الندوى في كتابه القيم «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ». بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والعالم بناء أصيب بزلزال شديدهزه هزا عنيفا فاذا كل شيء فيه في غير محله ، نظر الى العالم فرأى إنساناً هانت عليه انسانيته ، رآه يسجد للحجر والنهر وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرر .

رأى انسانا معكوسا قد فسدت عقليته فلم تعد تستسيغ البديهيات وتعقل الحليات وفسد نظام فكره فاذا النظرى عنده بديهي وبالعكس. يستريب في موضع الحزم ويؤمن في موضع الشك.

وفسد ذوقه فصار يستحلى المر ويستطيب الخبيث ويستمرىء الوخيم، وبطل حسه فأصبح لا يبغض العدو الظالم ولا يحب الصديق الناصح .

أرى مجتمعا هو الصورة المصغرة للعالم ، كل شيء فيه في غير شكله أو في غير عله ، قد أصبح فيه الذئب راعيا ، والخصم الحائر قاضيا وأصبح المجرم فيه سعيدا والصالح محروما شقيا ، لا أنكر في هذا المجتمع من المعروف ، ولا أعرف من المنكر .

ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية وتسوقها إلى هوة الهلاك، رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمان، والحلاعة والفجور الى حد الاستهتار، وتعاطى الربا الى حد الاغتصاب واستلاب الأموال، ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والنهامة، ورأى القسوة والظلم الى حد وأد وقتل الأولاد.

رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا ، ورأى أحبارا ورهبانا اصبحوا أربابا من دون الله يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائفة لم ينتفع بها ولم توجه التوجيه الصحيح فعادت وبالاً على أصحابها وعلى الانسانية. فقد تحولت الشجاعة فتكا وهمجية والحود تبذيرا وإسرافا ، والأنفة حمية جاهلية والذكاء خديعة ، والعقل وسيلة لارتكاب الحنايات والابداع في إرضاء الشهوات .

رأى أفراد البشر والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ينتفع بها في هيكل الحضارة، وكألواح خشب لم تسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بحر الحياة رأى الأمم قطعانا من الغنم ليس لها راع . والسياسة كجمل هائج على غاربه ، والسلطات كسيف في يد سكران بجرح به نفسه وبجرح به أولاده واخواته .

قلت: واذا كان الاستاذ الندوى نقل هذه الصورة الصادقة عن المصادر العلمية والتاريخية فان صورة العالم اليوم لا تختلف عن تلك الصورة إلا في أن صورة عالم اليوم ابتكرت لشره وبلائه وتحطيمه وسائل أكثر هدما وأسرع فة كما وأشد بريقا ولمعانا تزخرف وتنفذ بسرعة هائلة يصعب على المرء متابعتها حيث ينسى بلاء اليوم محنة الأمس.

ومصادرها الحس والمشاهدة ، ودليلها النتائج المدمرة . .

#### وأصبحت الذبابة نحلة

هل رأى أحد يوما الذبابة القذرة التي لا تعيش الا على العفن والأوساخ والتي

تنقل الأمراض المعدية الفتاكة المؤذية ، هل رأى أحد تلك الذبابة تحولت بذاتها إلى نحلة تنتقل من زهرة إلى أخرى تقطف من أكثرها طراوة وأحسنها رائحة ما تحوله في معملها العجيب الى عسل مصفى فيه شفاء للناس.

نعم والله لقد تحولت ذبابة قذرة مؤذية ، هي الحاهلية الكافرة التنة إلى نحلة معطاءة إلى أمة إسلامية ، عمر بن الحطاب نفسه تحول إلى عمر الفاروق الذى ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجاً غيره . سمية الضعيفة تحولت إلى جبل أشم يقف أمام ابي جهل . محتمع قريش الحاهل ، بل محتمع الحزيرة العربية ، بل محتمع العالم كله تحول من محتمع خرافة الى محتمع ايمان ، من محتمع فوضى الى محتمع نظام من محتمع ظلم الى محتمع عدل ، من محتمع تائه ضائع بلا غاية الى محتمع هدفه رضا الله و اخراج الناس من الظلمات الى النور بذلك السر العجيب منهج الاسلام الحالد: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و بتلك القدوة الحسنة التي كان خلقها القرآن .

قال الاستاذ الندوى في كتابه السالف الذكر:

مهذا الايمان الواسع العميق ، والتعليم النبوى المتقن ، ومهذه التربية الحكيمة الدقيقة ، وبشخصيته الفذة ، وبفضل هذا الكتاب السماوى المعجز الذى لا تنقضى عجائبه ولا تخلق جدته ، بعثرسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسانية المتحضرة حياة جديدة .

عمد إلى الذخائر البشرية وهي أكداس من المواد الحام لا يعرف أحد غناءها ولا يعرف محلها وقد أضاعتها الحاهلية والكفر والاخلاد الى الأرض فأوجد فيها باذن الله الايمان والعقيدة . وبث فيها الروح الحديدة وأثار من دفائنها ، وأشعل مواهبها ، ثم وضع كل واحد في محله فكأنماخلق له ، وكأنماكان المكان شاغرا لم يزل ينتظر ويتطلع إليه ، وكأنما كان جهادا فتحول جسها ناميا وإنسانا متصرفا ، وكأنما كان ميتا لا يتحرك فعاد حيا يملي على العالم ارادته ، وكأنما كان أعمى لا يبصر الطريق فأصبح قائدا بصيرا يقود الأمم « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » . . اه .

ان السعى لتحقيق هذه القمة الرفيعة فرض على الأمة الاسلامية لتأخذ زمام البشرية مرة أخرى وتقودها إلى شاطىء السلامة والأمان بنور هذا الدين الحنيف ولا يمكن

تحقيق ذلك الا بالتزام المنهج الذى التزم به الجيل الرائد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه الصلاة والسلام .

## أنواع العلوم وحكمها من حيث المنهج

تنقسم العلوم كلها الى قسمين رئيسيين:

– علوم انسانية: تتعلق بالانسان نفسه – باعتقاده وخلقه ونظام حياته وصلته بخالقه وبالكون من حوله ، وبمعاده .

وهذا العلم يجب أن ينبثق منهجه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وبالمنهج الذى يصلح لهم فدروب النفس ومنحنياتها لا يعلمها الا بارئها، اذ الإنسان الذى يفتخر بعلمه المادى في هذا القرن ما زالت معرفته بنفسه بدائية (كما يقول القسيس كاريل أحد علماء الغرب البارزين).

ولعلم الله تعالى بما يصلح للنفس يأمرها بالاقدام على ما تكره ويأمرها بالاستسلام له ، لأن ما يأمرها به فيه الحير وان بدا لها في الظاهر أنه شر مكروه ، كما قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . وهو المبرأ سبحانه وتعالى من الظلم فلا يخشى أحد أن يظلم بسبب منهجه تعالى بخلاف البشر « يا عبادى إني حرمت على نفسى الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » .

كما يجب ألا يتلقى المسلم هذا العلم الآ من عالم مسلم ، والأصل في المسلم أن يكون أمينا مستوعبا لما يلقيه على طلبته خوفا من المسئولية أمام ربه كما قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » .

وينقسم هذا العلم أيضا الى قسمين :

فرض عين وهو الذى يجب على كل فرد تحصيله ليصح تصوره لما أراد الله منه ، كالعلم بالله ، وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبأركان الإسلام ، وبتفاصيل العبادات التى بجب أن يتقرب بها الى الله تعالى ، وأمور الحلال والحرام في المعاملات التى يزاولها في أسرته ومع جرانه ونحو ذلك .

وفرض كفاية وهو العلم الذي لا يطلب من جميع أفراد المسلمين بل يجب أن يكون فيهم من يعلمه فاذا وجد العدد الكافي الذي علم هذا العلم سقط عن باقيهم كالقضاء والافتاء ونحوها .

# ـ النوع الثاني من العلوم :

- العلوم الكونية ، كالصناعة والزراعة والتجارة والطب والكيمياء والفيزياء وغيرها من المهن المختلفة التي تعتبر ضرورية أو محتاجا اليها وهذه العلوم فرض كفاية بجب أن يوجد من أفراد المسلمين من بجيدها ليتمكنوا من الاستغناء بهم عن أعدائهم وليعدوا للعدو العدة المأمور بها كما قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » لأن الحاجة إلى العدو تفتح عليهم أبوابا من الضرر لاتحصى من افساد عقيدتهم وأخلاقهم وجعلهم أذلاء للأعداء لا يقدرون على تصريف شئونهم الدينية والدنيوية كما هو واقع المسلمين في هذا الزمان ، وهذا ما حرص عليه أهل الغرب – أى أن يبقى المسلمون محتاجين إلى علوم الغرب وصناعاتهم ، ولذلك أغرقونا بصناعاتهم لا سيا الكمالية منها حتى لا نفكر في اشتغالنا بالصناعة فيكون ذلك هدما لحضارتهم إذ أن المسلمين يملكون ركيزة والحضارة الحقة وهي الدين الذي لم يبق دين حق سواه ، فاذا اجتمع الحديد والكتاب حق على الكفر الذل والدمار وفات عليهم أن يسودوا العالم وان يستغلوا ثرواته .

ولنستمع في هذا المعنى إلى ما قاله أحد الساسة الفرنسيين في منتصف هذا القرن: « ان العالم الاسلامي يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية الضرورية للصناعة الحديثة ولكنه في حاجة إلى الاستقلال في استغلال هذه الامكانيات المضخمة الكامنة في بطون سهوله وجباله وصحاريه ، انه \_ يعنى العالم الاسلامي \_ في عين التاريخ عملاق مقيد لم يكتشف نفسه بعد اكتشافا تاما ، فهو حائر قلق كاره لماضيه في عصر الانحطاط راغب رغبة يخالطها شيء من الكسل أو بعبارة أخرى من الفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر .

فلنعط هذا العالم ما يشاء ولنقو في نفسه عدم الرغبة في الانتاج الصناعي والفني، فإذا عجزنا عن تحقيق هـذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه عن مجازاة الغرب في الانتاج فقد بؤنا بالاخفاق الذريع وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الاسلامية الضخمة خطرا داها يتعرض به التراث الحضارى الغربي لكارثة تاريخية ينتهى بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية » . ا ه .

والأصل أن يتلقى المسلم العلوم الكونية من مسلم ارتبط علمه بعقيدته ، فاذا لم يوجد العالم المسلم الذى يغنى المسلمين عن التلقى على أيدى الكافرين فان أخذ العلم عنهم عندئذ متعين ولكن ليس لكل فرد من أفراد المسلمين أن يكون ذلك المتلقي بل الواجب ان يختار الأفراد الذين لا يخشى عليهم من دسائس الكافرين وشبهاتهم ممن أعدوا اعدادا خاصا في تصورهم الصحيح للاسلام وربوا تربية اعانية ثابتة و دربوا على السلوك الاسلامي حتى أصبح يسرى في أرواحهم ودمائهم و بجب أن يتلقوا فقط العلوم الكونية البحتة وألا يتلقوا شيئا من الجوانب الاعتقادية أو الآخلاقية أو التشريعية أو الاجتماعية ، وأن يكونوا عالمين أن تلقيهم عن هؤلاء الأعداء انما هو من باب الاضطرار كأكل الميتة يقدر بقدره فاذا أصبح في استطاعة المسلمين الاستغناء بعلمائهم كان لزاما عليهم بذل جهودهم لتعليم أبنائهم تعليا يفوفون به أعداءهم حتى يحققوا أمر الله عز وجل:

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم». وهذا هو السبيل الذي سلكه المسلمون في العصور الفاضلة عصور الفتح والعلم والقيادة التي كانت أوروبا في حينها في عصورها المظلمة المساة بالعصور الوسطى التي يخطىء بعض الكتاب من المسلمين بل الراجح أنهم يتعمدون أن يطلقوها على تلك العصور النبرة للمسلمين زورا ومهتانا.

أقول لقد سلك المسلمون هذا المسلك العظيم فاطلعوا على العلوم الموجودة في عهدهم وكانت مطوية في الكتب التي تدرس نظريا وتشرح وتترجم وتختصر فقط فحولها المسمون الى علوم تجريبية تطبيقية في فترة يسيرة من الزمن فأصبحوا أساتذة العالم وموجهيه يفد إليهم طالبو المعرفة من كل مكان والسر في ذلك ما سبق من اعتبارهم كل عمل يعملونه عبادة تقربهم إلى الله . ولقد عرف أعداء الاسلام هذا السر الذي قفز بالمسلمين في فترة قصيرة من رعاة إبل حفاة جهال متباغضين الى قادة للعالم حكماء كأنهم جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الحسد بالسهر والحمى .

ولنستمع إلى المستشرقة الألمانية زغريد هونكه \_ إذ تقول في كتابها المشهور «شمس العرب تسطع على الغرب »: وهكذا فان لعلم الفلك لدى المسلم معنى دينيا عميقا فالنجوم ومدارها والشمس وعظمتها والقمر وسيره لبرهان ساطع على عظمة الله وقوته، الحالق الذى جاء باسمه النبي العربي مبشرا به خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور العليم بما في الصدور » ١ ه .

وقالت في الصفحة التالية: « ولن ننسى في هذا المجال أن نذكر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة والصوم إذ أن كل مؤذن كان محكم مهنته عالماً فلكياً صغيراً له معرفة علمية بعلم تحديد الأوقات ، فهو مضطر أن يفهم كيف يدير الأشعة ليتمكن من تحديد موعد الأذان خمس مرات يومياً وهو مسوق أيضاً للقيام بحسابات دقيقة لمعرفة أوقات ظهور القمر أول شهر رمضان وفي نهايته ، وعليه كذلك أن يحسب مواعيد غروب الشمس وشروقها لتحديد مدة الصيام وموعد الافطار وليس هذا كل شيء فحسب بل إن كسوف الشمس وخسوف القمر كان بجرى حسابها نظراً لما لما تن الظاهرتن . من تأثير خارجي على بعض الفروض الدينية بالإضافة إلى تعيين اتجاه مكة المكرمة حيث القبلة التي يولى المؤمن وجهه قبالها كلما أراد أن يصلى ، إذن فقد كان اهمام المسلمين بمظاهر السماء ضرورياً للغاية ، بل قل أكثر ضرورة من الغذاء اليومي نفسه ، لذلك تهافتوا — كالأطفال « هكذا » — إلى كل ما ضرورة من الغذاء اليومي نفسه ، لذلك تهافتوا — كالأطفال « هكذا » — إلى كل ما عكن أن يزيدهم علماً ومعرفة ولم يمض وقت طويل حتى أصبح علم الفلك أقرب عقل علمي إلى نفوسهم » ا ه .

## واقع المسلمين اليوم

تلك كانت حالة المسلمين عندما كان المنبع الذي يرتوون منه صافياً لم تشبه شائبة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما كان المسلم يتلقى العلم للعمل والتطبيق لا لمجرد الشهرة أو المباهاة وعندما كان الداخل في الإسلام لا يلج بابه إلا بعد خلع الحاهلية في قوله وفعله واعتقاده فكان المحافظ على الصف الأول في الصلاة هو المحافظ على الصف الأول في المعركة ، وكان حامل المصحف ليقرىء الناس هو حامل اللواء ليقود الناس .

## مماذا . .

ثم طرأ بعد ذلك ما طرأ على منهج التلقى ، فاقتحمت عقائد اليونان أبواب الدولة الإسلامية في فلسفاتهم التى دخلت على أساليب علماء المسلمين ومصطلحاتهم ،وخرافات الهند وفارس وطقوس النصارى التي علقت بعبادة الصوفيين ثم استحكم التقليد المذهبي في الفقه الإسلامي وركود في مكانه .

ودب الخلاف بين المسلمين في الأصول والفروع وتفضيل هذا المذهب على ذاك حتى ابتعد الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانطفأت جذوة العاطفة وخيم الحجود .

ومن الجدير بالذكر أن هذا الجمود لم يطرأ على المسلمين إلا عندما توقف الفتح الإسلامى الذي كان قد وصل إلى حدود الصين شرقاً وإلى المحيط الأطلسي غرباً وإلى حدود فرنسا في أوروبا ، والذي كان الفقه الإسلامي يتصاعد بتصاعده .

وتبع ذلك خلود إلى الأرض وكسل في العمل وقعود عن معالي الأمور فانحط العالم الإسلامي انحطاطاً اختلت به الموازين وتقدم ركب البشرية غير قائده فسلك بها دروب الهلاك وأوقعها في شباك الردى .

نقلت أوربا علوم المسلمين في معاهدهم وجامعاتهم بالأندلس ، ونقلتها كذلك عندما اصطدمت بهم في الحروب المسهاة بالصليبية لمدة قرنين من الزمان ، وقد كان أهل أوربا بعيدين كل البعد عن العلوم التجريبية إذ كانوا يدرسون العلوم دراسة نظرية تشككهم في معلوماتهم الكنيسة في كل ما يخالف تعاليمها المنسوبة إلى الله زوراً وبهتاناً ولكنهم بعد أن تتلمذوا على يد المسلمين وجنوا بعض ثمار تلك العلوم لم يعودوا يأبهون ممزاعم الكنيسة أو يقبلونها بل صمدوا ضدها رغم القهر والاعتساف والتهديد حتى هزموها في نهاية المطاف ولم تعد منح الدنيا والآخرة معاً أو منعها من أحد .

وبنقل أوربا تلك العلوم من جامعات المسلمين نبتت نواة حضارتها المادية وكانت قبل ذلك تغط في نوم عميق من التأخر والوحشية ، ولنستمع إلى شهادة أحد أبنائها من أعداء الإسلام قال : غوستاف لوبون في كتابه – «حضارة العرب » : « ظهر مما تقدم أن تأثير الشرق في تمدين الغرب كان عظيما جداً بفعل الحروب الصليبية وأن

ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشد منه في العلوم والآداب وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم باطراد بين الغرب والشرق وإلى ما نشأ من تحاك الصليبين والشرقيين من النمو في الفنون والصناعة تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا من التوحش وأعدوا النفوس إلى التقدم بفضل علوم – العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوربا تعول عليها فانبثق عصر الهضة مها ذات يوم » ا ه .

وبهذا الانبثاق المبني على عداء الكنيسة لتلك العلوم بدأت أوروبا بهضتها على أساس فصل الدين عن العلم ، فلا يعمل في المصنع ما يعمل في الكنيسة ولا يفكر المتعبد في الكنيسة بأمور المصنع ، أى إما علم بلا دين وإما دين بلا علم ؛ فابتعدوا عن الله ابتعادا سبب الفساد المنتشر في الأرض ، وهو ينذر بالدمار والهلاك .

قال سيد قطب رحمه الله في كتابه: «في ظلال القرآن»: والعلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد زائغ عن مصدره وعن هدفه لا يثمر سعادة لصاحبه ، ولا للناس إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار ؛ لأنه انقطع عن مصدره وانحرف عن وجهته وضل طريقه إلى الله . ولقد انتهت البشرية اليوم إلى رحلة جيدة من مراحل العلم الذي بتحطيم الذرة واستخدامها ، ولكن ماذا جنت البشرية اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه الله ولا يخشونه ولا يحمدون له : ولا يتوجهون بعلمهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي هيروشيا وناجازاكي وغير الخوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب معاً ويهددهم بالتحطيم والدمار والفناء» .

وعلى هذا الأساس جد الغربيون في الاكتشاف والتجربة وظهرت ثمار جدهم المادية بسرعة هائلة أذهلت المسلمين الذين كانوا هم يغطون في نوم عميق هذه المرة ، ففتحوا أعينهم على مصانع الأرض وهي توزع على العالم إنتاجها وآلاتها النافعة في السلم والحرب . كما فتحوا أعينهم على أنظمة إدارية متقنة تقل فيها الفوضي ، وأنظمة سياسية يتقلص فيها الاستبداد وتجسم فيها الديمقراطية التي فيها نوع من الشبه بالشوري في الإسلام ، فانهروا لما رأوا وندموا على ما أضاعوا من الوقت وانجلي أمام أعينهم ما هم فيه من التأخر عن ركب التقدم المادي الذي أحرزه الغرب فتاقت نفوسهم للحاق بالركب الحضاري المادي فتعالت الصرخات للحث على الأخذ من تلك العلوم التي أحرز الغرب تقدماً فيها . فنادت فئة بأخذ ما عند القوم على علاته ما يتصل

بالحانب الإنساني من عقيدة وقانون وأخلاق ، وما يتصل بالحانب الكوني . وعارضتها فئة أخرى معارضة كاملة تدعو إلى الابتعاد عن الغرب وعلومه خشية من انحراف المسلمين إلى عقائد الكفار وأخلاقهم ونادت فئة أخرى إلى أخذ الصالح النافع الذي لا يعارض الإسلام ، وهو الحانب الكوني فقط مع الحذر من عقائدهم وسلوكهم وليت هذه الفئة انتصرت على الفئتين الأخريين إلاأن الأولى متطرفة تدعو إلى فتح الباب على مصراعيه لكل شر وبلاء والثانية \_ تدعو إلى غلقه مطلقاً ، وهو أمر غير الباب على مصراعيه لكل شر وبلاء والثانية \_ تدعو إلى غلقه مطلقاً ، وهو أمر غير وخبر الأمور أوسطها .

ولقد أراد الله أن يكون الصوت المسموع هو صوت الداعين إلى التغريب المطلق ، لأن العوامل والسن كانت في جانب هذا الصوت المشؤم ، إذ تفشى الحهل في الشرق الإسلامي ، وانتشرت الأمراض والأوبئة ، وخيم الفقر المدقع وهذا ثالوث خطير لا تطيق البشرية عليه صبراً وأى داع يرفع صوته للقضاء على هذا الثالوث يعتبر منقذاً عند جاهير الناس في مثل هذه الحال خصوصاً إذا كانت ثمار دعوته قد أينعت وقطفت بعض أزهارها وذاق الناس طعمها كما هو الحال في الغرب آنذاك ، إذ انتشرت المدارس والمعاهد والحامعات وأسست المستشفيات ودور الأيتام ، وطارت أسراب الحديد في السهاء تنهب الحو نهباً ، ومحرت الفلك العملاقة عباب المحيطات وشقت الطرقات المعبدة التي تعاونت مع السيارات على طى المسافات البعيدة في وقت قصير وطاولت القصور الشاهقة السحاب في السهاء ، وتلألأت الأنوار الكاشفة في المنازل والشوارع فأصبح الليل كالنهار ، وغير ذلك مما لا محصيه العد .

فانطلقت جموع أبناء المسلمين إلى مدارس الغرب التي أنشأها المستعمرون في البلاد المستعمرة ، كمصر ودول شهال أفريقيا، ولبنان وسوريا والعراق وأندونيسيا والهند وغيرها ، كما هرعوا إلى جامعات الغرب في أوروبا وأمريكا ، وكانت قلوبهم خاوية من عقيدة الإيمان وعقولهم خالية من علوم الإسلام ، وصلتهم بالله مبتوتة فتلقتهم تلك المدارس والحامعات بمناهج معدة إعداداً محقق أهداف الكفر ، وهي اقتلاع ما بقي من أثر للعقيدة الإسلامية في قلوبهم بالشهات وإفساد سلوكهم بالشهوات ، كالزنا والخمر والنوادي الفاسدة والمسارح والأفلام السيمائية وغيرها . وملء قلوبهم بالعقائد الفاسدة وعقولهم بالأفكار المنحرفة ، ثم شغل أوقاتهم في وملء قلوبهم بالعقائد الفاسدة وعقولهم بالأفكار المنحرفة ، ثم شغل أوقاتهم في

غير ما وفدوا من أجله من تعلم العلوم والمعارف حتى يتخرجوا جها لا بالعلم الذي تحصصوا فيه في صورة علماء به حتى لا تستغنى بهم بلادهم بل تبقى دائما في حاجة إلى المستعمرين فيعود الدارسممسوخ العقيدة والسلوك والتخصص .

وإذا حصل شذوذ في هذه القاعدة فبرز أحدهم في تخصصه أغروه بشى المغريات ليبقى في بلادهم وما أكثر العقول التي حالوا بيها وبين العودة إلى بلادها وإذا أفلت مهم أحد هؤلاء النوابغ فرجع إلى بلاده لم بجد فيها الإمكانيات المناسبة لاختصاصه فيعود ميمما شطر المغرب ، وقد بجازى في بلاده جزاء سيار فيودع في المعتقل أو يوضع في وظيفة تعتبر إهانة له ولتخصصه .

لهذا بقيت الشعوب الإسلامية مفتقرة لاستيراد الإبرة كالطائرة مع أن كثيراً من أبنائها يحملون أرقى الشهادات الغربية التي يعتبرونها مفخرة من مفاخر التاريخ.

والقليل الذي يبذل جهده في اختصاصه حسب الإمكانيات المتاحة يعتبر نفسه من ذوى العلم الذي لا ينبغي أن بمت إلى الدين بصلة كما هي طبيعة أساتذته في الغرب الذين فصلوا العلم المادي عن الدين لأن دينهم المحرف لم يقبل الانسجام مع العلم بل لم يقبل المصالحة معه فسووا بين الدين المسيحي المحرف وبين الدين الإسلامي الذي نزلت أول آياته بأعظم مفتاحين للمعرفة وهما القراءة والكتابة ، كما قال تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم » وهو تقليد أعمى يفوق تقليد القرود ، وظلم عظيم يسوى بين النور والظلام

لذلك ابتليت الأمم الإسلامية بسرطان الغرب في أبنائها الذين رجعوا حرباً على كل قيمة وخلق . ابتليت بمن حارب العقيدة الإسلامية والحلافة الإسلامية ولغة القرآن فأحلوا العقائد الكافرة محل الإيمان والقوميات والشعوبية الممزقة محل الحلافة الحامعة وولى المسلمين ساسة من تلاميذ الغرب جروا شعوبهم بالقوة إلى الإلحاد والكفر وصرح كثير منهم بكفره دون خجل .

كما ابتليت الأمم الإسلامية بموجهين وضعوا مناهج للتعليم مشتملة على نظريات الكفر والتحلل منفذين تعاليم أسيادهم من اليهود والنصارى والشيوعيين ، وحاربوا

أى منهج نابع من عقيدة المسلمين ، وأقصوا كل من شموا منه رائحة النوجيه إلى هذه العقيدة .

كما وضعوا لأجهزة الإعلام مناهج قصد منها مسخ أبناء الإسلام مسخاً يصعب معه تربيتهم على الهدى والخلق الكريم وإن ساعة واحدة من بعض هذه الأجهزة الموجهة ضد العقيدة والأخلاق لحديرة بتحطيم أخلاق شعب بأكمله أو اضعافها لا فرق بين مدني وبدوي لأنها في متناول الحميع.

كما ابتلى المسلمون بأفواج من حملة الشهادات القانونية متخرجين في كليات الحقوق من قضاة ومحامين تعلقت قلوبهم بالتشريع البشرى وأصبح عندهم أفضل من تشريع الله صاغوا للشعوب قوانين الغرب بل صاغوها في الحقيقة لحماية حكام تلك الشعوب وتحت ضغط توجيههم فكانوا وبالا على العدل .

كما أخرجت لنا المدارس والمعاهد والحامعات طوابير من نوع آخر هم المغنون والمغنيات والراقصون والراقصات والممثلون والممثلات أفسدوا الشعوب إفساداً وكأن تلك الشعوب في حاجة إلى أمثال هؤلاء ليحرروا بهم بلادهم من العدو الدخيل.

ومن العجيب حقاً وعجائب الشاردين عن الله لا تنقضي \_ أن يعلو قدر هؤلاء الساقطين لدى أكثر كبارقادة الشعوب الإسلامية فيغدقون عليهم الحوائز ويسخرون لهم أجهزة الإعلام لبث عارهم وفسادهم في أغلب الأوقات . وإذا مات أحد هؤلاء السفلة جندت لإشهار موته أجهزة الدولة للمشاركة في موكب جنازته الذى يوحى لمن رآه وقد تقدم الموكب كبار رجال الدولة من السياسيين والعسكريين أن هذا موكب بطل من الأبطال الذين سجلوا في صحائف التاريخ طول حياتهم أروع البطولات . مع أنهم كانوا السبب في القضاء على البطولة والحد في الشباب .

هذا في حال أنك ترى البطل الشجاع الذى نذر حياته لإنقاذ شعبه من الظلم والمذلة يوارى جثمانه في ظلمة الليل في قطعة من الأرض مجهولة قد لا يراه أقرب المقربين السه.

وإذا ذكر في أجهزة الإعلام فانما يذكر بصفات منفرة وألقاب قذرة توحي للسامع أو القارىء أنه عدو للشعب يسعى إلى إفساده جرياً على قاعدة فرعون وإخوانه «ما أريكم إلا ما رأى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ».

وبذلك يعمق في نفوس الشباب حب الهزل والميوعة لأنها أعلى درجة وأذكر في الناس من الاتصاف بصفات المجاهدين المغمورين المشوهة سمعتهم بين الناس على مستوى الدولة وعلى أوسع نطاق .

وعلى هذا المنوال صارت المحاضن التي أشرف على مناهجها المستعمرون في بلاد المسلمين، بله المحاضن الغربية نفسها فأنها لم تخرج في الغالب إلا أعداء للدين الإسلامي على اختلاف تخصصاتهم وأعمالهم الوظيفية . وقليل من نجا منهم . فانقلبت بذلك الموازين والقيم حتى صار الحق باطلا والباطل حقاً .



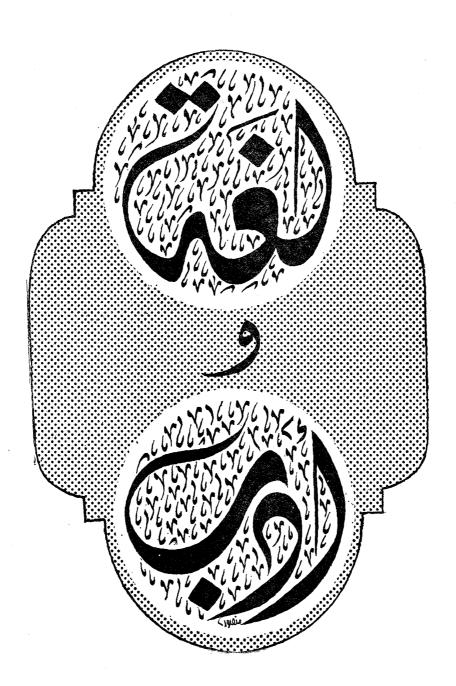



بقلم الدكتوعلى البدرى الدُستاذالمشارك بالجامعة الإسلاميية كلية اللغة العرببية والتذراب

الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل . . من بني عدى بن كعب بن لؤى .

كناني قرشي يلتقىمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبد الثامن «كعب بن لؤى » . . وهو خطيب قريش في الحاهلية . .

أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة . فهى ابنة عم كل من أبي جهل . وحالد بن الوليد رضي الله عنه . وشارك عمر خاله المشرك أبا جهل في هيبة قرشية دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين .

واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الفاروق رضى الله عنه ثاني رجلين هما أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .

كان الفاروق طويلا مهيبا. كأنه راكب والناس يمشون. ولونه يميل إلى الأدمة والشقرة، كما وصفه بذلك أولاده. وكانتسنه أصغر من سن الرسول صلى الله عليه وسلم بستة عشر عاما كان قوى الحجة محبا للحق. مرهف الحسر رائع البيان.

أسلم في السنة السادسة للبعثة بعداً ربعين مسلما تقريباً . وضربه المشركون لإسلامه وضربهم ورد على أبي جهل جواره .

وفرق الله تعالى باسلام عمر بين الحق والباطل. وكان الحهر بالدعوة. ثم هاجر علناً. يقول على: لما هم عمر بالهجـرة تقلد سيفه ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها. فطاف بالبيت سبعاً. ثم أتى المقام فصلى متمكناً. ثم مر على الملأ، وقال: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه، ويؤتم ولده وترمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادى.!! (١).

قال : فما لقيه أحد منهم . ، ويقول ابن مسعود رضى الله عنه :

كان إسلام عمر فتحاً . وكانت هجرته نصراً . وكانت إمارته رحمة . ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر . . وقال حذيقة رضي الله عنه :

لما أسلم عمر . كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً . فلما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً (٢) .

وشهد الفارو ق جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكثيراً ما نزل القرآن برأيه . ! ! ونشير إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر .

من ذلك إشارته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل المشركين أسرى يدر وشبهه النبى يومئذ بنوح إذ قال: « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » (٣) ثم نزل آيات سورة الأنفال برأى عمر وذلك قوله تعالى « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم » (٤).

وعمر رضى الله عنه هو الذى أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم . بأن يأمر نساءه بالاحتجاب عن الناس جميعاً ونزل بعد ذلك قوله تعالى . . . « وإذا سألتموهن متاعا فاسألواهن من وراء حجاب (٥) .

ويوم وفاة ابن أبى . قال الفـــاروق للنبى صلى الله عليه وسلم : أتصلى عليه وقد

<sup>(</sup>١) الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تراجم أدبية للأستاذ السباعي بيومي ص ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح الآيتان ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الأنفال آية ٢٧ . و مابعدها .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحزاب آية ٣ ه .

قال يوم كذا: كذا وكذا وكذا يشر إلى قوله: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما نحن وهؤلاء إلا كما قال القائل. سمن كلبك يأكلك. ثم نزل قوله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (١).

ولما اختلفت عائشة وحفصة رضى الله عنها نزلت آية « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً » (٢).

مؤيدة لرأى عمر رضي الله عنه

ويوم حديث الإفك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أترى ربك قد دلس عليك في زواجها!! ثم قال. «سبحانك هذا بهتان عظيم ». ونزلت آيات سورة النور براءة عائشة رضى الله عنها.

ولما سمع قوله تعالى: « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . . الخ الآيات . قال عمر بعدها : فتبارك الله أحسن الحالقين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكاتب الوحى . . يومئذ هكذا نزلت فاكتبها .

وهكذا نرى القرآن الكريم كثيرًا ما ينزل برأى عمر رضي الله عنه .

هذا وقد ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرد على المشركين يوم أحد وقد قال أبو سفيان : « يوم بيوم بدر والحرب سجال : اعل هبل » .

فرد عليه عمر: الله أعلى وأجل. لا سواء. قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار. ثم سأله أبو سفيان. هل قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أجابه قال: أنت أصدق عندى من ابن قميئة وأبر (٣).

وكان دور الفاروق واضحاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته قال للصديق رضي الله عنهما « أما علمت أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ه .

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي ج ٣ ص ه ٩٩.

وجاء الشيخان ومعها أمين هذه الأمة أبو عبيدة . فتكلموا يومئذ . وقال عمر : بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن . والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم و نبيها من غيركم . والعرب لا تمتنع أن تولى أمر ها من كانت النبوة فيهم و هكذا يقطع الفاروق رضى الله عنه الشك باليقين . في أسلوب يفيض بلاغة وبيانا وبايع الناس أبا بكر رضى الله عنهم جميعا .

وبعد وفاة الصديق سمع الفاروق أناسا يفضلونه عنه . فأبى ذلك ثم قال : لولا موقف أبي بكر يوم الردة ومنع الزكاة ، لردت إلى التاريخ دولة المسلمين .

وعندما تولى الخلافة رضي الله عنه قال في بلاغة وتواضع :

ما كان الله ليراني أرى نفسى أهلا لمجلس أبي بكر ثم نزل عن محلسه مرقاة ثم قال :

. أيها الناس إني قد وليت عليكم . ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم . وأقواكم عليكم وأشد كم استضلاعاً بما ينوب من مهم أموركم . ما توليت ذلك منكم . ولكفى عمر مها محزنا انتظار مواقف الحساب بأخذ حقوقكم ووضعها في مكانها . فربي المستعان فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده .

وهذا أسلوب سهل مطبوع لا التواء فيه ولا غموض. ولا هو بالمتكلف الممجوج. وقديما قال النقاد: إن خبر القول ما كان معناه إلى قلبك أسرع من لفظه إلى سمعك (١) ويقول الحاحظ: أحسن الكلام. ما أغناك قليله عن كثيره. وما كان معناه في ظاهر لفظه. فهو الذي يصنع في القلوب صنيع الغيث في التربة.

وعلى هذا النمط رأينا عمر يقول لقواد المسلمين : اسمعوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركوهم في الأمر ولا تجهدوا مسرعا فانها الحرب والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف .

<sup>(</sup>۱) العمدة لأبن رشيق ط ١٩٢٥ ص ٢٣ ج ١

وقال لسعد بن أبي وقاص: ترفق بالمسلمين في مسيرهم. ولا تجشمهم سيرا يتعبهم .. حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم. وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم. ولا يخف عليك أمرهم. وليكن عندك من تطمئن إلى نصحه وصدقه. فإن الكذوب لا ينفع خبره وإن صدقك في بعضه. والناس عين عليك وليس عينا لك. ولا تبعثن سرية ولا طليعة في وجه تتخوف منه غلبة أو ضيعة أو نكاية. فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلا ئعك وسراياك. واجمع إليك مكيدتك وقوتك. ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله. وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك.

وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم . فا ن ذنوب الحيش أخوف عليهم من عدوهم . ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . . فا ن لهم حرمة و ذمة ابتليتم بالوفاء بها . كما ابتلوا بالصبر عليها . فما صبروا لكم فتولوهم خبرا . ١ ه .

وكان يقول للمجاهدين . قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدو إن الله لا يحب المعتدين . ولا تمثلوا عند القدرة ولا تجبنوا عند اللقاء . ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات .

وبهذه الدراية الواسعة بالحرب فتح الفاروق العراق والشام ومصر وأرمينية وكل المبر اطورية فارس حتى قيل أن الرقعة التى فتحها لو تمت لعشرة خلفاء في عشرة أمثال خلافته لعدوا من الفاتحين . وكانت توجيهاته مصوغة بعبارات مسبوكة محبوكة ملؤها البلاغة وسحر البيان .

وفي صيانته للأسرة المسلمة نراه يقول لرجل أزمع الطلاق لأنه لا يحب زوجته : ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب فأين الرعاية وأين التذمم(١) .

وهكذا تبدو توجيهاته السديدة في الأمور الصغيرة والكبيرة .

وكان جزاؤه على الله تعالى . فقد كان راتبه اليومي درهم وربع درهم . فقالت

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ج ٢ ص ٦٢١ ط دار الشروق .

له أمرأته يوما إنها ادخرت ربع الدرهم ثم اشترت قميصا . فصادر ثمن القميص وخفض راتبه اليومي إلى درهم فقط .

كان الفاروق رضى الله عنه يقول للمسلمين منتهزاً فرصة الحج. يا معشر المسلمين: إنا لم نبعث عمالنا إليكم ليضربوا أبشاركم . ويأخذوا أموالكم . ولكن بعثناهم ليعلموكم ويخدموكم فمن فعل يه شيء سوى ذلك فلير فعه إلى . فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه فقال ابن العاص : حتى وإن أدب رعيته ؟ فقال الفاروق : إى والله لأقصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله علية وسلم يقص من نفسه . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم . ولا تجمروهم فتفتنوهم . ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم . وقال لعمرو في موطن آخر . . متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(١) . وهكذا شفى الفاروق رعيته من كثير من عيومها .

وعندما اعتر ضتعليه امرأة بحق . قال على ملأمن الناس : أصابت امرأة وأخطأ عمر !! وهذا لا يكاد يصدر عن مسئول في دنيا الناس . إلا متأدبا بأدب الإسلام .

وقال في عبارات أخاذة بالألباب: لو أن جملا هلك ضياعا بالعراق لخشيت أن أن يسألني عنه ربي . . .

وكان الفاروق رضى الله عنه فطنا كيسا واعيا لأسرار الله في كونه . فقد ظل أكثر من عشرة أعوام خليفة للمسلمين يخطب الحمع والأعياد وغيرهما .

وكانت رسائله الصادرة في دولة مترامية الأطراف تفيض بالحكم والأمثال جارية بين طرفي الإيجاز والإطناب. وكانت بلاغته واضحة لا لف فيها ولا دوران وكان لا يجنح إلى الإطناب إلا إذا اقتضاه المقام. ومن ذلك رسالته في القضاء التي قال فيها للقاضي .

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك . حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . . ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل . . المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد . أو محربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ٢ ص ٦٤١ وعبقرية محمد للعقاد ص ٨٧ .

وإياك والضجر والتأفف بالخصوم والتنكر عند الخصومات . . ومن تخلق للناس ما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله فها ظنك بثواب الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام(١) .

و كتب إلى معاوية في القضاء أيضا يقول له :

. . أدن الضعيف حتى يشتدقلبه وينبسط لسانه . وتعهد الغريب. فا نك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله . وإنما ضيع حقه من لم يرفق به . .

وكتب إلى شريح يقول له: . . لا تشار ولا تمار ولا تبع ولا تبتع في مجلس القضاء ولا تقضن بن اثنن وأنت غضبان(٢) .

وهكذا ترى أسلوبه رضى الله عنه مترددا بين الإيجاز والأطناب والمساواة . وأساليبه فطرية مطبوعة وإن أردت المزيد فتأمل كتابه إلى أهل إيلياء (بيت المقدس) والذي منه :

أنه أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم . . ولا يسكن معهم أحد من اليهود . وعليهم أن يعطوا الحزية كما يعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا منها الروم . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم . . فا نهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم حتى يبلغوا مأمنهم .

وفي موطن آخر نراه يحذر قراء القرآن الكريم فيقول : أريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم فإنما كنا نعرفكم إذ الوحى ينزل وإذ النبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقد رفع الوحى وذهب النبى صلى الله عليه وسلم .

. . فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأثنينا به عليه . ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه . ويقول . . وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة . ورب نظرة زرعت شهوة ، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا (٣) .

<sup>(</sup>۱) راجع النص كاملا في البيان و النبين للجاحظ تحقيق هارون ج ۲ ص ۱۹، ۱۹ وراجعه أيضا في إعجاز القرآن للباقلا في تحقيق السيد صقر ص ۱۶۰ – ۱۶۲. و لا تشتر .

<sup>(</sup>٣) الفاروق عمر للدكتور محمد حسين هيكل ص ٧٩ وما بعدها (٢) .

ويقول: إن بعض الطمع فقر . وإن بعض اليأس غنى . وإن بعض الشح شعبة من النفاق . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .

هذا وكان الفاروق ببيانه الرائع المعهود لا يخشى في دين الله لومة لائم . نفذ هذا بكل دقة وأوصى به الحلفاء من بعده، أوصاهم بالمهاجرين والأنصار والمسلمين عامة . وأوصى بأهل الذمة أيضا إذا ما أدوا ما عليهم طوعا أو عن يد وهم صاغرون .

وأوصى الأمراء . ألا يغلقوا أبوابهم دون المسلمين وإلا أكل قويهم ضعيفهم . أما حكمته المأثورة فلك أن تعرف منها هذه الأقوال العمرية . . الكريمة :

أعقل الناس أعذرهم للناس – لا تؤخر عمل يومك لغدك – لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له – كفى بالمرء غيا أن يكون فيه خصلة من ثلاث .

أن يعيب شيئا ثم يأتي مثله \_ أو يبدو له من أخيه شيء يخفى عليه من نفسه \_ أو يؤذى جليسه فيما لا يعنيه \_ وقوله : ثلاث يبقين لك الود في صدر أخيك . أن تبدأه بالسلام وتوسع له في المجلس . وتدعوه بأحب الأسماء إليه .

ومن أقواله الحامعة . لست خبا . والخب لا يخذعني .

ومن تذوقه المرهف. أنه مر على قوم لا يعرفهم وكانوا يصطلون فقال لهم السلام عليكم يا أهل الضوء ولم يقل يا أهل النار .

وسأل رجلا ما اسمك؟ قال : ظالم بن سارق ! فقال له تظلم أنت ويسرق أبوك . وسأل غلاما مخطئا فقال : نحن متعلمين . فقال له : لحطؤك في كلامك أشد علينا من خطئك في نضالك .

وكان يشجع الناس على تعلم الشعر فيقول: أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدمها في حاجته يستعطف بها الكريم ويستميل بها اللئيم. وكان يوصى بما قيل من الشعر في الإسلام. ورأى يوما حسان بن ثابت يقول الشعر في المسجد فقال له: أرغاء كرغاء البكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسان إليك عنى فإنك تعلم أننى كنت أنشد في هذا المكان من هو خير منك فإ يغير على شيئا. فقال الفاروق: صدقت. وتركه ينشد.

ووصف حالته الحاهلية بأن أباه كان فظا يقول عنه . يدئبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت ثم يتمثل يقول ورقة أو غيره .

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته لم تغن عن هرمز يوما خزائنه ولا سليمان إذ تجرى الرياح له أين الملوك التي كانت نوافلها حوض هنالك مورود بلا كذب

يبقى الآله ويودى المال والـولد والحلد قد حاولت عاد فما خلدوا والإنس والحـن فيا بينها تـرد من كل أوب إليها راكب يفـد لابد من ورده يوما كما وردوا

هذا وقد نسب إلى الفاروق شعر قليل كقوله:

وما حملت ناقة فوق رحلها وأكسى لسرد الحال قبل ايتذاله

أبر وأوفي ذمة من محمد وأعطى لرأس السابق المتجرد

وكان الفاروق رضى الله عنه ناقدا مرهف الإحساس. إلا أنه كان كثيرا ما يحاول تطييب خواطر المهجوين ولو كان الهجاء بينا . ثم يأخذ لهم حقهم ممن تقول عليهم . من ذلك حديثه مع بنى العجلان عندما شكوا إليه هجاء النجاشي . ومن هذا الهجاء قوله: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف وتهشل نعاف الكلاب الضاريات لحومهم

فقال الفاروق كفي ضياعا من تأكل الكلاب لحمه فقالوا إنه قال:

قبيـــلة لا يغدرون يذمـــة ولا يظلمون الناس حبة خردل

فقال الفاروق ليت آل الخطاب كذلك!! فقالوا هجانا، قال ما أسمع ذلك قالوا فاسأل حسان. فأجاب حسان. ما هجاهم ولكن سلح عليهم(١).

فالفاروق كان يعرف أنه هجاء جلى ولكنه حاول أن يستل الآلام من صدورهم فلم تمسكوا بحقهم عاقب لهم شاعرهم وحقا فقد كان الفاروق رضى الله عنه فضلا عما نسب إليه من الشعر ومن تشجيعه له . من أنقد أهل زمانه ومن أبلغ الناس .

قال ابن عباس

<sup>(</sup>۱) العمدة لا بن رشيق ج ١ ص ٢٩ ط ١٩٢٥

بينًا عمر بن الخطاب رضي الله عنه و بعض أصحابه يتذاكرون الشعر . . إذا أقبلت . فقال عمر . قد جاءكم أعلم الناس به ثم قال : من شاعر الشعراء ؟

قال ابن عباس : فقلت : زهير بن أبي سلمي . فقال هلم من شعره ما تستدل به على ما ذكرت فقلت: امتدح قوما من بني عبد الله بن غطفان فقال:

لوكان يقعد فو ق الشمس من كرم قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا قوم أبوهم سنان حين تندبهـــم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا إنس إذا أمنــوا جن إذا فزعــوا

مرزءون ہا لیــل إذا حشدوا محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما له حسدوا

فقال الفاروق: أحسن . وما أعلم أحداً أولى مهذا الشعر من هذا الحي من بني هاشم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : فقلت : وفقت يا أمير المؤمنين . ولم تزل موفقا .

وبهذا كان يقول عمر عن زهير: أشعر الشعراء من لا يعاظل في كلامه ولا بمدح الرجل إلا بما فيه. ولقد سأل كعب بن زهير يوما: هل بليت الحلل التي كساها هرم أباك ؟ فقال له : بليت فقال عمر : ولكن الحَلل الَّتي كساها أبوك هرما . لم تبل . يشير إلى شعر زهير في مدح هرم بن سنان نحو قوله

من يلق يوما على علاته هــرما يلــق السماحة منه والنـــدى خلقا

وكان الفاروق ذواقة مرهف الأحساس . أبكاه متمم بن نويرة حين أنشد الصديق عينيته التي رثى بها أخاه مالك بن نويرة الذي قتل مع مانعي الزكاة والمرتدين ومنها:

وكنا كندماني جـــذبمة حقبــة من الدهــر حتى قيل لن يتصدعا

فلم تفرقنا كأني ومالكا لطول اجماع لم نبت ليلة معا

ورق الفاروق لصبية الحطيئة إذ استشفع بهم إليه من حبسه وهو الذي لا يقبل شفاعة مخلوق مها كان شأنه . والحق في دين عمر أحق أن يتبع ! ! إنها تعاليم الأسلام ولكنه رق لأطفال الحطيئة حين قال له:

زغب الحواصل لا ماء ولا ثمرت ماذا تقول لأفراخ بذى مــرخ

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة أنت الأمام الذى من بعد صاحبه لم يوثروك بها إذ قدموك لها فامن على صبية بالرمل مسكنهم أهلى فداؤك كم بيني وبينهم

فاغفر عليك سلام الله يا عمر ألقى إليك مقاليد النهى البشر لكن لأنفسهم كانت بك الأثر بين الأباطح تغشاهم بها القرر من عرض داوية يعمى بها الخبر (١)

فأطلقه وأخذ عليه ألا بهجو مسلما بعد ذلك . واستطاع الفاروق أن يضرب بيد من حديد على يد كل عابث أو مستهتر . وبهذا فلم يتقول زنديق أى شعر يشيح بوجهه نحو الأسلام وفي عهده كله لم تقم لغير الشعر الإسلامي قائمة وكفاه بهذا أجرا وثوابا .

وظل الفاروق رضى الله عنه طوال مدة خلافته حاكما عادلا لا تأخذه في الله لومة لائم . مما يجعلنا نوقن أن الفاروق لانظير له على الأطلاق في حكام الدنيا كلها قديمها وحديثها باستثناء أنبياء الله وباستثناء الصديق رضى الله عنه .

ولأمر قضى الله جل في علاه . استشهد الفاروق رضى الله في صلاة الفجر على يد المجرم الأثيم أبي لؤلؤة فيروز المجوسى . ويبدو أن وراءه يعض اليهود والمجوس . وقال عمر عندما علم بنفاذ الطعنة المجوسية اليهودية :

الحمد لله الذي جعل نهايتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة . وتوفي رضى الله عنه لثلاث بقن من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة .

ودفن صبيحة أن مات في بيت عائشة بعد أن أمر ولده عبد الله أن يستأذن عائشة (وعمر في نعشه) ويقول لها عبد الله: عمر بن الخطاب بالباب يستأذن في أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أذنت فبها والحمد لله. وإلا فادفني بالبقيع مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذنت عائشة بعد أن كانت تتمنى أن تدفن هي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبيها رضى الله عنه. وكان سن الفاروق يوم استشهاده دون الستين بثلاث سنوات كما قيل (٢).

<sup>(</sup>١) الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني ص ٣٧١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تراجم أدبية للأستاذ السباعى السباعى بيومى ص ٣٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٣٥ م .

وفي الختام نذكر وصف ابن عباس للفاروق حين سأله عنه معاوية فقال : رحم الله أبا حفص كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومنتهى الإحسان . ومحل الإيمان وكهف الضعفاء ومعقل الحلفاء .

قام بحق الله عز وجل صابرا مجتسبا حتى أوضح الدين وفتح البلاد وأمن العباد . فأعقب الله على من يتنقصه اللعنة إلى يوم الدين . .

. . رحم الله الفاروق وجزاه عن الإسلام والمسلمين أتم الجزاء وأوفاه . ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) . .

د. على البـــدرى الأستاذ المشارك بالحامعة الإسلامية ــ كلية اللغة العربية والآداب





يقلمالذكرة رعزالدين على السبب - كلية اللفة العربية والآداب

إن طبت منقلباً أو سؤت منقلب به المسالك يخشى بينها العطبا عن استقامتها تستوجب الأدبا عدو آدم . . إن يظفر مها لعبــــا سلطان عقلك . . للأخلاق منتهبا يزلزل العقل أو يعدوه مكتئبا أنزل على رأسه من دينك الشهبا تمــرق حروفك في أضلاعه لهبأ لا تغل في كبتها شكراً لمن وهبا خوض المهالك . . مها تدعه ذهبا ! وشقوة المرء في الإفراط إن غلبا! نور من الله في أفق الهدى انسكبا تقيم من حولك الضوضاء واللجبا يكنها مـــارد في غاســـق وقبـــا سلب المتاع . . وما أحرزته صعبا يعلى . . وإن نلت في إعلائه تعبا

فتش عن النفس تعرف عندها السببا فمن حيى خطه عن دربه اضطربت والنفس أعدى عدو المرء إن صدفت فلا تدعها وما شاءت . . فيملكها يساور النفس في الأضلاع مختلساً وقد يفلسف للعقل الذنوب عما فلا تدعه له يغتالــه شرهـــاً! واذكر\_إذا شمت وهن العقل-خالقه أعل الغرائز بالإعان . . معتدلا ولا تطأطيء لها عبداً تجشمه فالقصد دين . . وفي التفريط مضيعة ميزان دينك لا قانون يعدله حكمه في الأمر تسلم من مخالفة أضيء به القلب تأمن غيلة عظمت فظلمة البيت تغرى السارقين على وشد بتقواك سدا حول نفسك لا

أن يظهروه وما اسطاعوا له طلبا فمن يخف تعبا لا علك الذهبا تدعوه في الأمر مما عز أو صلبا ففرقت قلبنا في درئها شعبا أخذ الأمــور وأن لا تحكم السببا وليخش عبد الهوى والشر ما اكتسبا فكل شيء عدا أوضاعه اضطربا أعلى من العدل في كسب العلا نسبا إن جاوز البغي . والإسراف والغضبا شم الأنوف فتنسى كبرها عجبا ولا تسمى به من عاقــل ذنبــا عن نفسك الحلم. فاجنب نفسك اللغبا من يذكر الأصل من أرحامه اقتربا يعمى البصر .. به نور الهدى احتجبا أجل من حفظنا أنسابنا أربا ! نحميه بالحب من أرواحنا حدبا ؟ أوصالنا بالهوى قد مزقت إربا! لما بكى الحظ مظلوم ولا ندبــــــا أمناً يعيد لشمل الدين ما انشعبا ومن أماط الأذى لله محتسبا إ أضناه لذع الصدى إذ ماؤه نضبا رب على نفسه الأحسان قد كتيا ! ومن يكذبه من هذا الورى كذبا ! فمن جفاها \_ ولو في أهله \_ اغتربا وصانع السوء بجني غبــه نصبــا كسد يأجــوج يغشاهم فها قدروا تنس المتاعب بالأمن الطويل غداً والحــــأ إلى الله في أدنى الأمور كما فكم صغير غدت نداراً مغبتة حسن التوكل لا يعني التواكل في لكل نفس من الخبرات ما كسبت والعدل وضعك شيئاً حق موضعه إلا إذا اجتزت للاحسان منزلة فأخذك الحق عدل لا تعاب بـــه لكن عفوك إحسان تقود بــه وليس معناه عجزاً عن مؤاخذة فالشر محلبة للشر يفشؤه الناس مها نسوا الأعراق من رجل ما فرق الإخوة الأنجاب مثل هوى وليس من مطيع مها يشد بنا فكيف نجني على بند السلام فلا صلاتنا قد غدت زيفاً ومنقصة! فلنسلك الدرب عل الله يرزقنـــا لا يستوى من رمىدون الخطى حجراً فمن وقى ساغباً في يوم مسغبـــة ومن سقى صادياً بالىر منعطفـــاً رواه في الهول والأكباد ظامئة فالبئر والكلب مصدوق حديثهما وروضة الدين مازالت لناوطناً ماضاع خبر ووجه الله باعثـــه

فمن حمى الفرع الملهوف أنقذه ومن رأى مسلماً يغتابه سفها فذب عن عرضه ستراً عليه رأى وأنعم الله لا تدرى دقائقها فكن على حفظها بالشكر حارسها زوالها جحدها . لا رده سفر والكرياء رداء الله فاخش به فمن تعالى بغى في حق بارئه فمن تعالى بغى في حق بارئه فانها فتنة في حملها نصب أو فانها فتنة في حملها نصب أو أشكو إلى الله نفسى في مواعظها يارب رد على الإسلام تويها

حاى العباد إذ ما قلبه وجبا بان على عرضه المظلوم قد وثبا ستائر الله تعلى حوله الطنبا من شاء إحصاءها يستنفد الكتبا تعش على الحمد للنعماء مصطحباً باغ . . على رأسه نحو الردى ركبا شرا على الدين واحذر مقته دأبا كمن بغى ثوبك المختص محتذيا تمنح من القوم في دار الردى لقبا وإن حلا مرها في الحلق أو عذبا! وهى التي ذبت من عصيانها رهبا! وهى أطيب مها في الحشر منقلبا!

عز الدين على السيد كلية اللغة العربية والآداب الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة





ل أقلها هو ما إليه هداكا عجب عجاب لو تری عیناکا حاولت تفسيراً لها أعياكا يا شافي الأمراض من أرداكا عجزت فنون الطب من عافاكا فهوی بها من ذا الذی أهواكا بلا اصطدام من يقهود خطاكا راع ومرعى . ما الذي يرعــاكا لدى الولادة . ما اللهى أبكاكا فاسأله من ذا بالسموم حشا كـا تحيا وهذا السم لمسلأ فساكا أُتِهـــدا وقل للشهـــد من حــــلاكا ــن دم وفرث ما الذي صفاكا يا ميت فاسأله . من أحياكا فاسأله من أين البياض أتــاكا فاسأله من ذا بالسواد طلاكا

لله في الآفاق آيات ولعــــ ولعــل ما في النفس من آياتــه والكون مشــحون بأســرار إذا قل للطبيب تخطفته يد الردى قل للمريض نجـا وعوفي بعد مـا بل سائل الأعمى خطا بنن الزحـــام قل للجنبن يعيش معزولا بــــــلا قل للوليد بكي واجهش بالبكا وإذا ترى الثعبان ينفث سمــه واسأله كيف تعيش ياثعبان أو واسأل بطون النحل كيف تقاطرت بل سائل اللبن المصفى كان بير وإذا رأيت الحي يخرج مـن حنا وإذا تری ابن السو د أبیض ناصعا وإذا ترى ابن البيض أسود فاحما

عن عيون الناس من أخفاكا ورعاية . مـن بالحفاف رمـاكا بو وحده فاسأله من أرباكــــا أنواره فاسأله : مـن أســراكـــا أبعد كل شيء ما الذي أدناكا بالمر من دون الثمار غذاكا فاسأله : مــن يا نخل شــق نواكا فاسأل لهيب النار . من أوراكا قمم السحاب . فسله من أرساكا فسله: من بالماء شق صفاكا ل جرى . فسله : من الذي أجراكا فاسأله : من ياليل حاك دجاكا فاسأله: من ياصبح صاغ ضحاكا عيناك وانفتحت سا أذناكا إن لم تكن لتراه فهو يسراكا الشيخ أحمد عبد الرحم السايح

قل للهواء تحسه الأيدى ويخفى قل للنبات بجف بعد تعهد وإذا رأيت النبت في الصحراء ير وإذا رأيت البدر يسرى ناشراً واسأل شعاع الشمس يدنو وهى قل للمرير من الثمار من الذى وإذا رأيت النخل مشقوق للنوى وإذا رأيت النا مشوق للاشم مناطحاً وإذا ترى الحبل الأشم مناطحاً وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه وإذا رأيت البر بالعذب الزلا وإذا رأيت البر بالعذب الزلا وإذا رأيت الليل يغشى داجيا وإذا رأيت الليل يغشى داجيا وإذا رأيت الليل يغشى داجيا وإذا رأيت العبل المشم مناطحكا وإذا رأيت العبل مناطحاً وإذا رأيت العبل يغشى داجيا وإذا رأيت العبل يغشى داجيا وإذا رأيت العبل مناطحكا وإذا رأيت العبل مناطحكا



# فالمنافعة المنافعة ال

# الشاعرانسوي محمدمنذرلطفي

\_ 1 \_

يا هلالا . . نشر اليوم على الدنيا وشاحه فصحا الكون على ميلاده . . ينهل راحه أيها الزائر . . يا شهرا سياوى الملاحه مرحبا . . تغمر وجه الشرق انسا وسياحه دمت للاسلام ذخرا يعشق الصبح صباحه

## - Y -

يا رعى الله لياليك . . وأياما ظليله . يا رعى الله التسابيح وألحان الفضيله ونسيات من الفردوس . . تنهل عليله هي في ثغري دعاء وبأعماقي خميله سوف أحياها شبابا مستقيا . . وكهوله

## \_ ٣ \_

يا آلهي . . أرفع الدعوة من قلبي حرى لتصون الشرق. شرق العرب و الاسلام حرا مكرما . . حتى اذا مازفت الآفاق بشرى لهلال . . سوف تنضو بعد عام عنه سترا تزهر الامة تاربخا وأمجادا ونصرا

The theory of the the table





اطلعت على مقال لأبي هاشم نشر في الصفحة الخامسة من جريدة الندوة الصادرة في يوم السبت ١٤ محرم ١٣٩٨ ه عنوانه ( مسجد الحندق بالمدينة المنورة ) . قال الكاتب ما نصه (سمى هذا المسجد مسجد الأحزاب لأن غزوة الأحزاب وقعت عنده كما سمي أيضاً باسم مسجد الحندق لأن الحندق كان يمر بجانب المسجد وهو الخندق الذي اقترحه سلمان الفارسي رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أن حفره المسلمون ويبدأ من أسفل جبل ذباب أو ذوباب والذي أطلق عليه بعد ذلك جبل الراية لأن راية الرسول صلى الله عليه وسلم نصبت عليه .

ويسمى هذا المسجد أيضاً مسجد الفتح وهو الاسم الخالد في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي لأن الآية الكريمة (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) ترلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في موضع عليه . ويقع المسجد على قطعة صغيرة من جبل سلع الكبير والذي كان يسمى من قبل جبل ثواب . وإلى جانب المسجد تقوم خمسة مساجد أخرى . فالمسجد الذي تحته رأساً هو مسجد الصديق ومن وراء مسجد الصديق مسجد الفاروق و بجانبه من جهة الغرب مسجد عثمان . ثم مسجد صغير هو مسجد على بن أبي طالب . ثم مسجد سلمان الفارسي . والمساجد الستة هذه تقع وسط وادى بطحان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أودية الحنة وهذه المساجد هي مصلى الصحابة الخمسة أبو بكر وعمر وعمان وعلى وسلمان الفارسي رضى الله عنهم بالليل حيث كانوا يتهجدون في مواضعها طول الليل . انتهى كلام الكاتب . وأقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس في المدينة مسجداً سوى مسجده

ومسجد قبأء. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى في المدينة مسجداً غير هذين المسجدين فقوله بعيد من الصححة وكذلك لم يثبت عن أبي بكر وعمر وعمان وعلي وسلمان رضي الله عنهم أنهم بنوا مساجد عند الخندق أو أنهم كانوا يتهجدون في مواضعها طوال الليل ومن زعم ذلك فقوله بعيد من الصحة.

والذي يظهر والله أعلم أن هذه المساجد كانت من إنشاء المفتونين بالآثار ونسبتها إلى الأكابر ليكون لذلك موقع عند الحهال .

وأما قول الكاتب ويسمى هذا المسجد مسجد الفتح وهو الاسم الحالد في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي لأن الآية الكريمة ( ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في موضع عليه .

فجوابه أن يقال إن الفتح المذكور في الآية من سورة الأنفال لم يكن بالمدينة كما قد توهم ذلك كاتب المقال . وإنما كان ببدر حين التقى الجمعان كما ذكر ذلك المفسرون وأهل السير والأخبار . قال محمد بن اسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال يوم بدر اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة وكان استفتاحاً منه فنزلت (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) إلى آخر الآية . وقد رواه الإمام أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق محمد بن اسحاق وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . وفي رواية لابن جرير عن ابن شهاب الزهري قال أخرني عبد الله بن ثعلبة بن صغير العدوي حليف بني زهرة أن المستفتح يومئذ أبو جهل وأنه قال حين التقى القوم : أينا أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحه فأنزل الله في ذلك (ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) الآية .

قال ابن كثير وروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير وأحد وأما قول الكاتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وادى بطحان إنه من أودية الحنة .

فجوابه أن يقال هذا الحديث لا أصل له فلا يغتر به . وقد ورد في حديث ضعيف جداً أن بطحان على بركة من برك الحنة . رواه البزار من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه راو لم يسم وما كان كذلك فلا يعتمد عليه ولا يثبت به شيء . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

حمود بن عبد الله التوبجرى

# المال المال

# إبراهيمعليهالسلاموالبيتالتيق

المضيلة الشيخ محمد المجذوب كلية الدعوة وأصول الدين

في العدد المزدوج ١٠ – ١١ لعام ١٣٩٨ ه من ( المحلة العربية ) بحث حار بقلم الأستاذ حسن ظاظا\_أستاذ اللغات السامية في جامعة الأسكندرية – يتقصى فيه مؤامرات اليهود التاريخية على فلسطين ، وقد وفق في عرضه مجهودات مفكريهم الشيطانية لزرع ما يريدونه من تلك السموم في أذهان أجيالهم ، حتى استحالت الأفكار أخيراً واقعاً يتمثل في الشجرة الخبيثة ( إسرائيل ) .

على أن البحث على حرارته وكثافته ، لم يخل من عثرات صرفته عن الحادة إلى منعطفات كان خيراً له لو لم يعرج عليها . . ولعل الحافز له على ذلك هو حصره محال الرؤية في نطاق التصور القومي ، فهو يتحدث عن اليهود كجنس يقابل جنساً ، وكان الأولى به محاكمة النفسية اليهودية في حدود القيم العليا التي يعتبر اليهود أكابر خصومها على مدى التاريخ ، ولو فعل ذلك لتدفقت عليه الأدلة الشاهدة من كل بقعة عبر بها اليهود ، ومن كل مجتمع تسلل إليه الفساد اليهودى في الشرق والغرب، ومن القديم والحديث ، على السواء .

وكانت النية في كتابة (تعقيب) اليوم متجهة إلى عدد من الأغاليط تعرض لها عدد من المشتغلين في العلم، ولكن شاء الله أن أقع على مقال الدكتور ظاظا هذا في العدد المزدوج، ثم عن تتمته في العدد التالى له، فلا أملك إلا الانصراف إليه، وارجاء ما سواه إلى مناسبة أخرى.

وها أُنذا مورد تلك العُثرات مع ملاحظاتنا حولها واحدة إثر الأخرى :

أ ـ أول ما يواجه القارىء في ذلك البحث ما يحسه من تركيز الكاتب على تفنيد الزعم الذى يريد أن يلحق أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالنسب اليهودى إذ راح يستنبط من نشأته في أطراف بادية البصرة ، الدليل الحاسم على انتقاء العبرية والبابلية عنه نهائياً . . فاذا ما ثبت له هذا الانتقاء لم يبق إلا الحكم بعروبته ، وإذن فليس ابراهيم عبرياً ولا بابلياً ولكن عربي عرقاً ودماً ولساناً . . ونحن لا يعنينا هنا أن نجادل في هوية الأرض التي درج عليها خليل الله (ع) فما ذلك مما يتصل بغرضنا في هذا التعقيب ، وإنما نذكر الدكتور الفاضل بأن أفحم رد على مزاعم يهود ، في شأن هوية ابراهيم ، إنما هو في شهادة الذكر الحكيم ، ولكن مزاعم يهود ، في شأن هوية ابراهيم ، إنما هو في شهادة الذكر الحكيم ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وما كان من المشركين . . ) وكيف يكون عبرياً ولم تكن العبرية قد وجدت بعد ، وأين هو من النصرانية وقد سبقها بألفي ولم تكن العبرية قد وجدت بعد ، وأين هو من النصرانية وقد سبقها بألفي سنة ؟ .

أما العروبة من حيث هي هوية لحنس ، فما كان لها من ذكر في أيام ابراهيم ولم يحدث لها تجمع قومي قط يستحق اسم الأمة إلا بعد توحيد الإسلام للجزيرة العربية . . فيبقى النسب اللساني وهو الحقيقة الحاسمة ، لأن لغة سام بن نوح عليه السلام ظلت في هذا الموطن قروناً محافظة على أصولها ، فلم تحتك بها الألسنة إلا عقيب تباعد أصحابها وتفرقهم في أكناف الحزيرة . . كما تختلف لهجات العرب اليوم حتى لا يفهم جزائرى شامياً ولا يماني مغربياً إلا أن يرجعوا إلى لغتهم الأم .

فلغة ابراهيم عليه السلام هي لغة سام ، وهي لغة العرب التي بها نزل كتاب الله على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ومع ذلك فما نسميه عربياً، لأن اللغة لم تكن قد اكتسبت هوية الحنس في أيامه ، ولن نجد لأبي الأنبياء نسباً أكرم وأجل وأشرف من كونه حنيفاً مسلماً ، كما سماه الله .

على أن ثمة فجوة في تتبعه جرائر أولئك الشياطين ماكان ينبغي أن يغفلها كما فعل،وأريد بها تسلل أولئك المفسدين إلى الفكر العالمي عن طريق المؤسسات السرية التي خدعوا بها ( العميان ) من مختلف الشعوب ، حتى جروهم مخدرين إلى الكدح لتنفيذ ما خططوا له من اغتصاب فلسطين ، ومثل الدكتور الظاظا في تخصصه وبعد نظره لايتوقع أن يجهل دور الماسونية وعصائب النور والروتاري وما إليهن من فخاخ اليهود في قيام إسرائيل . . ولا سيا بعد الخطاب الذي تلقاه أخيراً محلس الأوقاف الإسلامية في القدس من كبير محافل الماسونية في الولايات المتحدة والذي يعرض على المحلس مئة مليون دولار ، مقابل التخلي عن المسجد الأقصى ، ليعيدوا مكانه هيكل سلمان . وقد فضح أمر هذا الخطاب في بعض الصحف فضيلة الشيخ عبد الحميد السائح أيام كان وزيراً للأوقاف والمقدسات الإسلامية في الأردن (١) .

ب\_ ويتوسع الكاتب في الاستدلال على ما ذهب إليه من عربية أبي الأنبياء عليه السلام فيقول في المقطع نفسه: ( والدليل على هذا أنه اختار موضعاً عربياً آخر لإقامة أول بيت وضع للناس ، وكان اختياره هذا في قلب بلاد العرب وفي مكة المكرمة (٢).

إن ههنا لدعوى خطيرة لا يملك الكاتب عليها من دليل سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . . فابر اهيم في هذا الادعاء هو صاحب الفكرة في إقامة البيت العتيق ، وهو الذي اختار مكة لتكون محج الناس إليه ! . . ولن يجد القارىء عذراً لمفكر مسلم يسمح لنفسه بارسال مثل هذه الأحكام وأمامه كتاب الله ينطق بالحق ، فيقرأ فيه قوله سبحانه وتعالى (وإذ بوأنا لابر اهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود . . . ٢٢ – ٢٦) .

أجل يا سيادة الدكتور إن الذي أمر إبراهيم باقامة البيت وحدد له مكانه في قلب بلاد العرب ، بل في سرة الدنيا كلها ، كما ثبت بالكشف العلمي إنما هو الله الذي جعل من الحج إلى هذا البيت معجزة الأيد ، يتلاقى حوله البشر من كل فج عميق ، ليتذكروا في ظله أصلهم الذي حجبته العصبيات ويستعيدوا في رحابه وحدتهم التي مزقتها الشهوات ، وماكان ابراهيم سوى منفذ لمخطط وضع للناس من فوق سبع سموات .

<sup>(</sup>١) انظر مجلة ( الوعى الإسلامي ) عدد رجب ١٣٨٥ ه (٢) ص ١٤٠ عمود ٣

ج ـ فأذا ما انتهى البحث إلى ذكر المسيح عليه السلام فاجأنا الكاتب المفضال بادعاء آخر لا يقل غرابة عن سالفه .

يقول الدكتور تحت عنوان (موقف اليهود من المسيحية) بعد هذا تظهر أكبر هزة في تاريخ اليهودية مع ظهور السيد المسيح . والعمل الذي عمله المسيح ، وجر به على نفسه كراهية اليهود جميعاً هو أنه أمر حوارييه أن يبشروا بشريعة الله بين الأمم الأحرى . . . وكانت هذه أول مرة يكسر بها عيسى بن مريم الإتفاق الذي تم بين كهنتهم على احتكار الدين (٢) .

ويربد الدكتور باحتكار الدين قصر رسالة موسى على بني إسرائيل وحدهم وهو أمر يبرىء منه موسى لأنه يعتبر دعوته عالمية ، بدليل (أنه قام في وجه فرعون ، ودعاه إلى الإيمان بالله الواحد (٣).

ومن أجل ذلك يرى الدكتور في عمل السيد المسيح خروجاً بالدعوة من نطاق بني إسرائيل الاحتكاري إلى المنطلق العالمي .

وأقل ما يقال في مثل هذه الآراء أنه لم يرجع فيها إلى وحي ولا علم ، وكان أحرى ممثله أن يتذكر بالأقل أن الموضوع فو ق مستوى التظني ، لأنه من متعلقات الرسالات الإلهية ، فلا علم لأحد بها إلا عن طريق الخبر المعصوم .

والمعلوم بالضرورة لدى أهل التحقيق أن كل رسول إنما كان يبعث في قومه مقصوراً عليهم ، يستوى في ذلك موسى وعيسى وسائر إخوانها النبيين لم يستنن من هذه القاعدة سوى خاتمهم محمد عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعن . .

فالله تبارك اسمه يقول: (وإلى عاد أخاهم هودا..) (وإلى تمود أخاهم صالحاً..) (وإلى مدين أخاهم شعبياً) (٤) .. وهذا موسى عليه السلام يقول لقومه (.. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم .. الصف ٥) وعيسى عليه السلام يقول (يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم \_ الصف ٦) فلما بعث خاتم النبين ، صلى الله عليه وسلم ، أعلمه ربه بعالمية رسالنه قائلا: (وما أرسلناك خاتم النبين ، صلى الله عليه وسلم ، أعلمه ربه بعالمية رسالنه قائلا: (وما أرسلناك

<sup>(</sup>۲) ، (۳) ص ۱٤۱

إلا كافة للناس ٣٤\_٢٨) وأمره أن يقول للبشرية كلها: (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً . . ٧-١٥٨) وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( . . . وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ) وهو واحد من أحاديث كثيرة في هذا المعنى .

وهكذا ظلت البشرية موزعة على قيادات النبين حتى جاء خاتمهم الأعظم صلى الله عليه وسلم ، فوجب عليها أن تنضوي بأسرها تحت لوائه ، فكان منها قسم سعد بالإيمان به فهم أمة الإجابة ، وكان منهم مخلفون رفضوا نور الله الذى جاءهم به فضلوا فهم لا يهتدون سبيلا .

وليس معنى تخصيص الرسل بأقوامهم أن ثمة تعداداً في جوهر الدين ، محيت يكون لكل نبي دين مباين للآخر ، كما يزعم أعداء الحق ، فدين الله واحد هو الإسلام له سبحانه ( ان الدين عند الله الإسلام ) ٣-١٩ ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ٣-٨٥) والدين الحاتم ليس سوى جماع الدين الحق ، الذي أرسل به تعالى رسله جميعاً (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . . ٢٤-١٣) .

وإنما اقتضت مشيئة الحكيم العليم جل جلاله أن يراعى في رسالاته أحوال عباده ، فكان كل نبي يبعث في قومه مصدقاً رسالة السابقين والمعاصرين واللاحقين من اخوانه، لا تختلف رسالة أحدهم عن رسالة الآخر إلا بما يخص به الله الأقوام من تشريعات تيسر لهم سبيل الحير ، وتضعهم على المحجة التي تحميهم من بغي بعض ، وبذلك يقتربون تدريجياً من الصيرورة إلى التعارف الذي يضيق مسافة الحلف ، حتى إذا أظل عهد الرسالة الخاتمة كانت البشرية قد أصبحت مؤهلة للتلاقي على الوحدة العالمية .

ولو رجع الدكتور الفاضل إلى أسفار أهل الكتاب عتيقها وجديدها - لرأى هذه الحقيقة ماثلة في العديد من النصوص، وليقرأ هناك في إنعام تصريح السيد المسيح بأنه إنما بعث لخراف بني إسرائيل الضالة. فهو إذن إليها أرسل وإياها يدعبو..

على أن هذا لا ينافي أن يقوم النبى بتبليغ بعض الأقوام من غير أمته إذا رأى فيهم بعداً عن مهيع أنبيائهم السابقين، وبخاصة في ما يتصل بأصول الدين التي بعث الله مها أنبياءه جميعاً. لأن إهمال مثل هؤلاء مؤد إلى شيوع مفاسدهم في المجاورين لهم . . ومن هذا القبيل قصة الرسل المذكورة في سورة ياسين على مذهب من المفسرين بأنهم موفدون من قبل المسيح بن مريم عليه السلام .

وأما الاستدلال بدعوة موسى عليه السلام فرعون على عالمية رسالنه فليس بشيء، لأن موسى مواطن في بلد فرعـون، فكل سكان ذلك البـلد قومه، وقد رأينا يوسف عليه السلام من قبله يعرض الإسلام على نزلاء سجنه لأنه موجود بين ظهرانيهم، فلا عذر له في السكوت على هذايتهم.

ويبقى هنا ما ذهب إليه الكاتب الفاضل من القول بأن كراهية اليهود للسيد المسيح إنما تفجرت من تجاوزه بالدعوة حدود قومه إلى الأمم الأخرى . . والحق أن كراهيهم للمسيح ليست بدعاً في تاريخ قوم آذوا موسى ، واتحذوا العجل إلها ، ونبيهم بين أظهرهم ، وبلغوا من الطغيان إلى حد استباحة دماء الأنبياء ، وكادوا يفعلون ذلك بخاتمهم يوم بني النضير ، لو لم يحفظه الله من غدرهم ، حتى كان فتح خيبر ، فدست ابنة الحارث – زوجة سلام بن مشكم — فلم السم في ذراع الشاة ، فلم يزل يحمل أثره حتى أتم الله به الرسالة للثقلين ، فأذن آنذاك للسم اليهودي بأن يعمل عمله في أبهره الشريف ، بأبي هو وأمى ، وبذلك كتب الله له الشهادة فكان كأخوانه من النبين الذين قتلهم غدر اليهود .

د - وأخيراً لقد وقف الكاتب الفاضل القسم الكبير من مقاله على إبراز آثار الثقافة الإسلامية والعربية في الفكر اليهودى وما إليه من الفنون ، ولما أراد الحديث عن الشعر بدأ بمزامير نبي الله داود عليه السلام فقال : (حتى الشعر فانهم يقولون : برع اليهود في الشعر قديماً براعة لم يكن يدانيهم أحد فيها . واشتهرت من ذلك برامير داود) التي كانت مجموعة من التسابيح لله سبحانه ، وكانت شعراً له موسيقى معينة (٥) .

<sup>(</sup>٥) ص ١٤٢ عامود ١ .

هكذا يعرض الدكتور فكرته دون تحفظ ولا فصل ، حتى ليحس القارىء أنه يصدر حكماً على هذه المزامير بأنها من عمل داود . . ونحن لا نجادله في صياغة المزامير سواء كانت شعراً أو نثراً . . وإن كنا نرجح لها صفة النثر ، لعموم قوله تعالى في القرآن العظيم في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (وما علمناه الشعر وما ينبغى له والقرآن العظيم في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو بالعلة نفسها لا ينبغي لأى نبي غيره . وما في ذلك مهانة للشعر ، بل لأن الشعر محالات للتعبير لا تهم بالموضوعية الثابتة بقدر ما تهم بالتصوير الوجداني المتموج ، وبذلك يقع من الشاعر مالا يقع من النبي والعالم من تبدل المواقف تبعاً لتبدل الأحوال النفسية .

أجل نحن لا نجادل الكاتب في نوعية الصياغة لأسلوب المزامير ، وإنما ننافشه في ما يفهم من كلامه أنها من عمل داود ، لا من وحى الله إلى داود ، وهذا ما يتنافي كلياً مع الحقيقة التي تطالعنا في قول ربنا تبارك وتعالى : (وآتينا داود زبورا ٤-١٦٢) نقول هذا بغض النظر عن كتاب المزامير المنسوب إلى داود في مجموعة العهد القديم ، إذ هو كغيره من وثائق أهل الكتاب خاضع للنقد ورد كل ما لا يقوم على صحته الدليل .

والله حسبنا ونعم الوكيل .





سيدي الأستاذ الكبير . .

السلام عليكم ورحمة الله وبعد: قرأت في العدد الثالث ــ السنة العاشرة من مجلة « الحامعة الإسلامية » تأملاتكم المضيئة في كتابي « الله أو الدمار » وقد سعدت أبما سعادة بالتفا تكم إلى جهد ي الضعيف ، وتحفيكم به ، وتأنيكم في دراسته ونقده . والله أسأل أن ينفع بكم ويحسن إليكم قدر إفادتي من تصويباتكم التي تلقيتها بأدب الطالب المجتهد أمام أستاذه القدير .

غير أني أرجو أن يتسع صدركم لنقطة ، وأخرى ، بدا لي أن أدفع إليكم برأيي فيها رغبة في الاستفادة إن شاء الله :

أما الأولى: فمسألة الحديث «اختلاف أمتى رحمة»: فقد جعلت ولدى \_ منذ ألقى الله سبحانه نور الإيمان في صدرى \_ تبصير أجيالنا الناشئة بأن خلاص هذه الأمــة منوط بالرجوع إلى أصلها . وان في مقدمة تلك الأصول الدعوة إلى العلم . إذ هو طلبة المؤمن أخذه حيث وجده لأنه نتاج تراكمات حضارية تاريخية مستمرة لا تختص به أمة بعينها . وغاية ما بجب أن نسعى فيه الحمع بين نور الإيمان وهدى العقل . . بين الأصالة والمعاصرة ، على نسق متناغم مطرد في إطار الفكر الديني الأسلامي . والأستاذ الحليل اكثر منى علما واوسع اطلاعا في أن مصيبة هذه الأمة أتتها من انغلاق باب الأجتهاد في المتغيرات والفروع مع التمسك بالثوابت والأصول ، مدة تزيد على سثة قرون ، انطوى فيها ألق الأسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه وانصرافهم إلى اجترار اجتهادات السلف ، وما طرأ على أجتهاداتهم من دخل وتزييف دون إعمال العقل فيما اجتهادات السلف ، وما طرأ على أجتهاداتهم من دخل وتزييف دون إعمال العقل فيما

انتهى الينا بروح العصر . . وبذل الوسع \_ كما قلتم فضيلتكم \_ في اصابة الحق حسب توجيهات الكتاب المجيد ، ولا بأس بعد ذلك في تباين الفهوم . ففي هذا متسع للمواهب غير محدود . .

أما الثانية فهى « قضية الحن » . . وهى قضية غيبية علمها عند ربي ، نؤمن بها ولا نفهمها لأنها ككل القضايا الغيبية الأخرى تفوق ذرع عقولنا وتعدو قدرات حواسنا وقد أمرنا ربنا أن لا نخوض فيما لا علم لنا به ، ولعل فتح باب النقاش في كيفية « الاتيان والتلقى ، وتبلغ الدعوة أو تبليغها » في هذه الظروف التى تخوض فيها أمتنا الأسلامية معركة بقائها أو فنائها ، هو ترف « بيزنطى » لا يجوز أن نخوض فيه أو أن يشغلنا عن معالجة مشاكل الأنس قبل الحن ! كيلا يصبح مثل هذا النقاش الذى لا يجدى من دون الله ونبيه ودينه شيئا قليلا أو كثيراً . . والالحاح فيه ، ونحن نواجه الغزو الكافرمن كل حدب وصوب — تعرضاً لمظان السوء ، ومدخلا للشك والتشكيك .

بقيت كلمة صفيرة حول تعبير « صليب يسوع »:

فيسوع يا سيدى هو عيسى بن مريم عليه السلام وصليب يسوع تعبير رمزى عن أشد أنواع المكابدة ، والمعاناة في سبيل الدعوة إلى الحق . .

أصلح الله لكم ، وأصلح بكم ، وجعلكم للحق هاديا وللخير داعيا .

المخلص\_ \_ سعد جمعه

# تقدير وتذكير:

من حق الكاتب الفاضل أن نشكره على هذا التعقيب الها دىء. وما نرى داعياً لمزيد على ما قدمناه في تعقيبنا على كتابه النفيس ، الا كلمة صغيرة هي أننا لم نثر موضوع الحبن ابتداء ، بل رأينا الحديث يثار حوله بطريقة لا تتفق مع الثابت من حقائق الوحي ، فكان من موجبات الأمانة أن نقول فيه ما لا عذر في كتمانه.

أما ( صليب يسوع ) فهو واحد من مصطلحات دخيلة لا ينبغي ان نسمح لها بالتسلل

إلى الأدب الاسلامي . . وما أكثر هذه الدخائل التي تهاجم اليوم أقلام المؤمنين وألسنتهم تحت مظلة (التقدم) و (التجديد) ! وأقرب الأمثلة على ذلك نسبة (الفعل) إلى الطبيعة ، حتى لنرى من يقول (الطبيعة عملت) و (الطبيعة زودت) و (الطبيعة وجهت) ولا نغالى إذا قلنا إن هذا الشذوذ قد تسرب حتى إلى أقلام بعض الطيبين ، دون أن يفطنوا إلى أنهم بذلك يؤلمون الطبيعة من حيث لا يعلمون .

ومثل الاستاذ سعد جمعه من أحق المفكرين بسد الباب في وجه هذه الذرائع المريبة والله الموفق . .

محمد المجذوب







#### سأل سائل:

« في بلدنا خطيب يخطب في العيدين والجمعة ويأتي بهذا الألفاظ: غوثنا ، وغياثنا ، ومغيثنا، عوننا ، ومعيننا، ومأوانا، ومنجانا، نوره من نور الله، عالم ما كان وما يكون . . يعنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . . هل ذلك جائز ؟ . . بينوا تؤجروا » .

### الحــواب:

هذا الكلام شرك بالله تعالى حيث إن هذا الخطيب أنزل الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة لا تليق الا بالله فوصفه بالصفات الى لا يوصف بها سواه سبحانه وتعالى ، أما النبى عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق لا يتميز عن غيره من الحلق إلا بما ميزه الله به من كونه رسوله الى جميع أهل الأرض يبلغهم عن ربه ويدعوهم إليه ويرشدهم الى سبيله وأسباب مرضاته وقد من الله عليه فشر فه على جميع الحلق بما فيهم رسل الله الذين هم أفضل خلقه ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يملك غوث أحد ولا نفعه ولا دفع الضرر عنه حتى ولا عن نفسه ، وهو أيضا لا يعلم من الغيب الا ما أعلمه الله ولم يعلمه الله كل شيء كان وكل شيء سيكون وانما اختص هو سبحانه وتعالى بعلم ما كان وعلم ما سيكون ، ومن نسب ذلك إلى أحد من الخلق فهو جاهل بالله وجاهل بدين الاسلام الذي اصله وأساسه توحيد الله بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته ، وجاهل أيضا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه الذي ما كان يكره شيئا من المعاصى كبيرها وصغيرها مثل كراهيته للشرك ولو كان شركا صغير الا يخرج الانسان من الملة الاسلامية قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: «قل اني لا املك لكم ضرا ولا قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: «قل اني لا املك لكم ضرا ولا قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: «قل اني لا املك لكم ضرا ولا قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: «قل اني لا املك لكم ضرا ولا

رشَدا » أَى ولا نفعا ــ وقال تعالى : « ولو كنت أُعلم الغيب لا ستُكثّرت من الحُمر وما مسنى السوء » وقال تعالى : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحي إلى انما الهكم إله وأحد » الآية . . وهذا الخطيب فوق كونه يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بصفات لا مجوز أن يوصف مها غير الله هو أيضا يدعو الرسول ويستغيث به ويسأله ويستعين به وكل واحدة من هذه المسائل شرك أكبر بدليل أن الله يقول: « أمن يجيب المضطّر اذا دعاه ويكشف السوء وبجعاكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون » وقو له : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له آلى يوم القيامة» وهذا عام في جميع من دعا أحدا دون الله ، وقوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعنن » يعنى نعبدك وحدك ونستعن بك وحدك فخص الاستعانة بالذكر مع أنها داخلة في العبادة ، ولما بلغ الرسول علَّيه السلام أن أحد الصحابة قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق \_ يعني عبد الله بن أبي بن سلول ـ قال عليه الصلاة والسلام : (انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله)، مع ان الصحابي يقصد الاستغاثة بالرسول لأمر بملكه الرسول ويستطيع القيام به وهو ايضًا حينذاك حي ، فما بالك اذا كان هذا الخطيب أو غيره يستغيث بالرسول عليه السلام لأمر لا يملكه الا الله بل يستغيث بمخلوق ميت ، وأما قوله : نوره من نور الله فهذا من كلام الحرافيين المبتدعة الذين يقولون على الله بلا علم ومحسبون ان إطراء الرسول عليه السلام ووصفه بالأوصاف التي لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله هو سبيل النجاة وهو دليل حبه عليه السلام ولو فقهوا في دين الله ووفقوا لمعرفة الحق لعلموا أن دليل حب الرسول متابعته والسرّ على سنته والتزام منهجه بالقول والعمل والاعتقاد والسلوك ولعلموا أنه قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، فهل قال القرآن أن محمدا من نور الله ؟ . . أو قال ذلك الرسول نفسه ؟ . . الحواب لا ، إذاً من أين لهؤلاء مثل هذا الكلام ؟. . انه من عند أنفسهم وما ورثوه عمن صار سببا في ضلالهم .

يالها من عقول أفسدتها الخرافة وضللها التقليد الأعمى « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » .

وإن تعلق هذا الحاهل وأمثاله بما ورد في مصنف عبد الرازق من الحديث الذي مفاده

أن أول المخلوقات نور محمد صلى الله عليه وسلم وأن المخلوقات الأخرى خلقت من ذلك النور . . . الخ ، فهو حديث موضوع مكذوب وقد تكلم عليه العلماء قديماً وحديثاً وبينوا أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآخر من علمته تكلم عن هذا الحديث وبين بطلانه الشيخ أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني ، فقد ألف رسالة حول هذا الحديث وييان بطلانه سهاها (تنبيه الحذاق على بطلان ماشاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرازق) .

وقدم لهذه الرسالة وأثنى عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (سابقاً) ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (حالياً).

اللهم وفق المسلمين لاتباع هدى نبيك والسير على نهجه وهداه . .





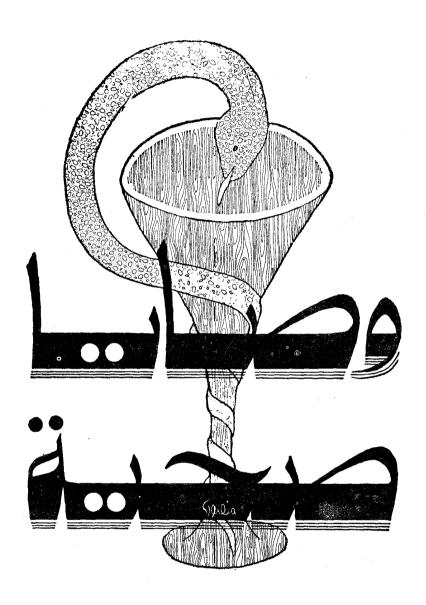



هذه كلمة ونصيحة أقدمها بالنيابة عن نفسى وزملائى بالإدارة الطبية للجامعة إلى أبنائنا الطلبة وأساتذتهم الأجلاء وزملائنا العاملين بالجامعة بغية النصيحة المفيدة خصوصا أن هناك أمراضا سارية في هذه الأيام وخلال الأيام القادمة ، ولنبدأ أولا عرض الأنفلونزا.

ينتشر هذا المرض بسرعة كبيرة وتبدأ أعراضه بفتور شديد مع آلام بالعضلات والمفاصل وترتفع درجة الحرارة ، وقد يصاحبها احتقان شديد بالحلق .

ويجب على المصاب أن يستريح تماما بالفراش وأنصح أبناءنا الطلبة أن يتوجهوا للعلاج بمستشفى الحامعة ، ويراعى عدم ازدحام غرفة الطالب المريض منعاً لانتشار العدوى وأن يكثر المريض من شرب السوائل .

المرض الثاني هو مرض الكوليرا وهو مرض من الأمراض المعدية السريعة الانتشار ويتميز بإسهال وقيء شديدين مما يؤدى إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل بالجسم وهذا يؤدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية للجسم وإذا لم يسعف المصاب على الفور فقد يؤدى به إلى الوفاة وفي هذه الحالة الوقاية خير من العلاج والإدارة الطبية بالحامعة تقوم بحملة تطعيم واسعة مرتين سنويا ، والتطعيم يعطى مناعة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة شهور . وحتى إذا أصيب الشخص تكون الأعراض مخففة ولكن لا تنس مع ذلك مراعاة الشروط الصحية وأهمها :

النظافة التامة ـ مراعاة غسل الأكل الطازج مثل الحضروات والفاكهة جيدا ـ

عزل الحالات المصابة وعدم الاختلاط \_ وتطعيم الحالات المعرضة لحظر الإصابة \_ مراعاة عدم تناول أى طعام من الباعة المتجولين لأن أغلبهم لا يخضع للاشتراطات الصحية .

كلمة أخيرة أوجهها لأبنائنا الطلبة راجيا لهم التوفيق والسداد بأذن الله :

تذكر أيها الطالب أن لبدنك عليك حقا . وأن العقل السليم في الجسم السليم ، وإليك بعض الإرشادات الصحية :

- الوقاية خير لك من العلاج وعليك ان تبادر إلى مستشفى الحامعة فور حدوث أى أعراض فهو في خدمتك ليلا ونهاراً.
  - \_ عليك أن تتجنب مخالطة المرضى .
  - ٣ \_ بادر بالتطعيم ضد الأمراض المعدية في مستشفى الحامعة .
  - ٣ \_ عليك مراعاة النظافة التامة وعدم تناول أى طعام من الباعة الحائلين .
- عدم الإسراف في تناول أى أدوية إلا بإشراف الطبيب. وقد لاحظنا أن عددا كثيرا من أبنائنا الطلبة يسرفون في أخذ المقويات والفيتامينات ، ولكن اعلم أن الحسم لا يحتاج من هذه المواد إلا كميات بسيطة والزيادة عن حاجة الحسم تخرج مع الإفرازات ، كما أن هناك أنواعا معينة من الفيتامينات تؤدى إلى أضرار شديدة إذا زادت كميتها .

وفقنا الله جميعا ــ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .

دكتور ـ حسين كامل طه أخصائي الصدر بمستشفى الحامعة



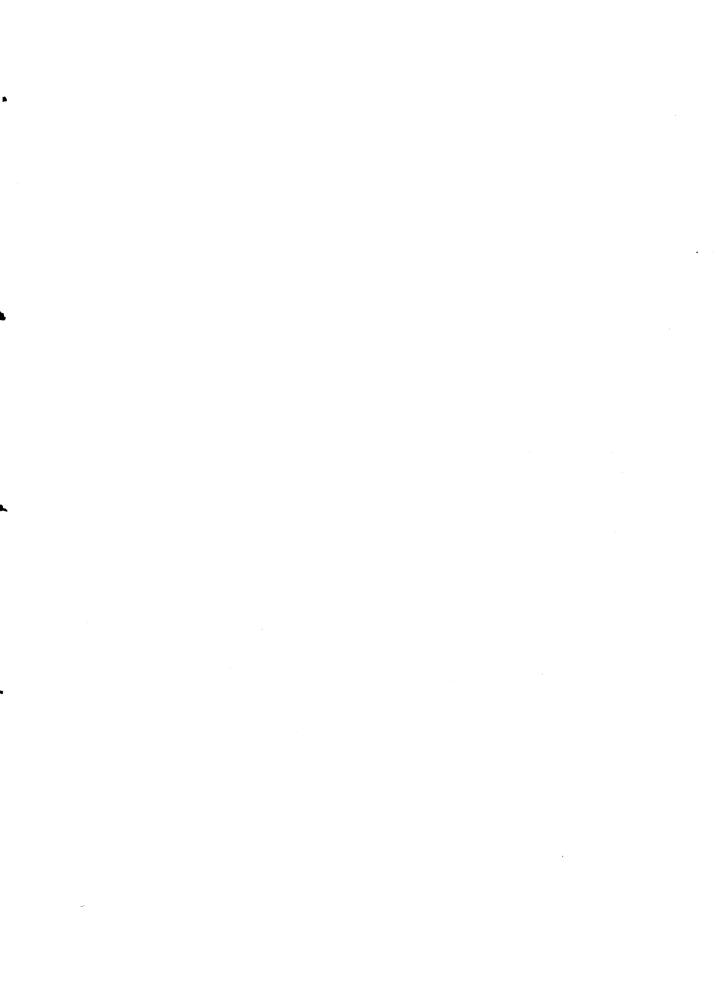



يبدو أن القاديانيين قرروا أن ينقلوا مركز نشاطهم الى لندن بعد أن غلبوا على أمرهم في باكستان . ففي يونيو ١٩٧٨ م ذهب المرزا ناصر احمد خليفة المتنبيء القادياني الى لندن مع حوالى مائتين من اتباعه وعقد فيها مؤتمرا عن وفاة المسيح . وقد بلغنا أنهم أعادوا فيه اقاويلهم الزائفة البالية عن وفاة المسيح وكونه مدفوناً في كشمير والتي ردت على وجوهم من قبل علماء المسلمين قديماً . وقد دونت تلك الردود في الكتب التي نقل بعضها الى الانجليزية وطبع ووزع قديماً بين المسلمين . فالقاديانيون ليس لديهم الآن الا ترديد ما قاله آباؤهم الأولون . وقد ردت عليهم كل تلك الأقاويل مراراً وتكراراً .

ولكن الحديد في الأمر أن الذين خاطبوهم من المسلمين في ذلك المؤتمر كانوا جيلا جديدا لا يعرف عن هذا الزيغ إلا القليل ولا يدرى عن تلك الردود التى قام بها علماء الإسلام على مزاعم المرزا غلام المتنبىء مستنبرين بكتاب الله وأحاديث رسوله وأقوال السلف الصالح . فظن القاديانيون أن الوقت موات للغارة الحديدة على رسالة الله الأخيرة . لذلك وجب على المسلمين ان ينهضوا مرة اخرى لمقاومة الفتنة ورد كيد الكافرين في ضوء الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الكرام .

ولما بلغ الشيخ منظور احمد شينيوتي الباكستاني أخبار المؤتمر المشئوم ونشر الدعايات

الواسعة عنه في بريطانيا وغيرها من البلدان ، اضطرب له اضطرابا شديداً وقرر متوكلا على الله ان يقيم مؤتمرا مماثلا في لندن وأن يدعو إليه علماء الإسلام للرد على مزاعم القاديانيين . فسافر فضيلته مع وفد من العلماء الى لندن في اليوم السادس من شهر يونيو واستقبل في مطار لندن من قبل لفيف من العلماء والعاملين في تلك البلاد . وبعد استراحة قليلة واصل السفر الى مدينة ما نشستر للاشتراك في اجتماع الأكادعية الاسلامية فيها الذي كان مقرراً عقده في يومي الثامن والتاسع من شهر يوليو. وفيه قدم فضيلته الاقتراح عن عقد مؤتمر عن حياة المسيح الذي وافق عليه المشتركون بالاجاع وكونت لحنة في الحال لإعداد اللازم لهذا الغرض، وقد رأى فضيلته الشيخ منظور احمد بعد هذا القرار أن يتصل بمسلمي انجلترا لمعرفة مرثياتهم في هذ االأمر فقام بأسفار طارئة الى عدد من مدن انجلترا الهامة واتصل بالمسلمين المقيمين فيها وشرح لهم أهداف المؤتمر وأهميته كما اتصل بفضيلة الشيخ انعام الحسن وفضيلة الشيخ مسيح الله اللذين أيدافكرته ودعواله بالتوفيق وللمؤتمر بالنجاح . وبعد هذه الاجراءات الأولية أعلن فضيلته عن انعقاد المؤتمر في المسجد الحامع المركزي الكائن في حديقة ربجنت بلندن في يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يوليو . وقد صدر هذا الأعلان في جريدتي جنك وملت الصادرتين بالأردية كما وضعت لافتات بارزة كثيرة في المساجد والحامعات والمصانع التي يعمل فيها المسلمون. ووزعت كذلك بطاقات دعوة بالأردية والأنجليزية على ما يقارب ألف شخص من المسامين البارزين . وقد أثمرت هذه الحهود المكثفة لإنجاح المؤتمر أن حضر عدد كبير جداً من المستمعين من سائر مدن انجلترا .

وقد أبدت رابطة العالم الإسلامي اهتمامها بالمؤتمر فتلقى فضيلة الشيخ منظور احمد برقية من معالى أمينها العام الشيخ محمد على الحركان تمنى فيها النجاح للمؤتمر، كما عين معاليه ممثل الرابطة في باريس للاشتراك في المؤتمر. وقد اشترك في المؤتمر فضيلة الشيخ مسيح الله الأمين العام لدار العلوم في جلال آباد بالهند وهو خليفة الشيخ أشرف على شهانوى العالم الهندى المعروف رحمه الله. ومن الذين أبدوا اهتمامهم الخاص بالمؤتمر سماحة الشيخ عبد الله على المحمود رئيس شئون الدعوة الاسلامية في الامارات العربية المتحدة فقد عين سماحته فضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز المصلح عميد كلية الشريعة

بأمها بالمملكة العربية السعودية ليمثل سماحته في المؤتمر . وقد دعا لنجاحه فضيلة الشيخ انعام الحسن ووعد بأنه سوف يدعو لنجاحه في الاجتماع الذى يعقد في باريس أيام انعقاد المؤتمر .

وكما علمتم أن الداعى الى المؤتمر هو فتضيلة الشيخ منظور احمد شينيوتي رئيس الحامعة العربية في شينيوت والأمين العام لادارة الدعوة المركزية فيها . وتولى الاشراف على شئون المؤتمر الأكاديمية الاسلامية في مانشستر ، وترأس جلساته الاستاذ الكبر دكتور زكى البدوى مدير مركز الثقافة الإسلامية في لندن والشيخ عبد الرحمن خليفة والشيخ عبد الرحمن كيملبورى رحمه الله . كما أن الشيخ محمد موسى أمين جمعية العلماء في بريطانيا والشيخ القارى بشير احمد الخطيب بمسجد شاه بهان بمدينة ووكنج توليا شئون امانة المؤتمر وعاونها الشيخ عبد الرشيد ارشد مدير محلة «الرشيد» في باكستان ومن الذين خطبوا في المؤتمر : الشيخ تقى عماني عضو المجلس الاستشارى الاسلامى في باكستان والشيخ عبد الله عبد العزيز المصلح والدكتور خالد محمود والشيخ المناظر منظور احمد شينيوتي وبروفيسور ابراهيم تركى والدكتور سعيد الروشن المناظر منظور احمد شينيوتي وبروفيسور ابراهيم تركى والدكتور سعيد الروشن والشيخ منير هاشم والشيخ ابو المحمود نشتر والمفتى عبد الباقي والشيخ محمد بشير والشيخ امداد حسين . وقد صرح فضيلة الشيخ عبد الله المصلح في خطابه بأهمية المؤتمر وضرورته القصوى وطلب من مسلمى انجلترا ان ينشروا تفاصيله داخل انجلترا وخارجها وضرورته القصوى وطلب من مسلمى انجلترا ان ينشروا تفاصيله داخل انجلترا وخارجها

وقد شوهد المدعو طفيل امام الحاعة اللاهورية وكذلك مندوب القاديانيين يسجلان وقائع المؤتمر. وقد تحدث العلامة خالد محمود لمدة ساعتين وألقى الضوء الكافي على مشكلة القاديانية وفند مزاعمها الباطلة ، ثم قام في الأخير فضيلة الشيخ منظور احمد شينيوتي و دعا مرة أخرى الخليفة القادياني إلى المباهلة وقال: ولكنه لن بجرؤ لها أبداً. ثم استمر في حديثه فقال: إن صنيع الإنجليز عائد الى أهله. فقد تأكد لدى القاديانيين أم م لا يستطيعون اقامة مثل مؤتمرهم المشئوم في أى بلد اسلامى ، لذلك اضطروا ان يعقدوه في انجلترا.

وفي نهاية المؤتمر أعلن أن مؤتمرا مماثلا سوف يعقد في مسجد شاه بهان بمدينة ووكنج في يومى الخامس والسادس من شهر اغسطس ، المسجد الذى كان لمدة ستين سنة تحت سيطرة القاديانيين . وقد انتهى بالدعاء والشكر لله على إنجاح المؤتمر ثم للعلماء والحضور الذين جاءوا من ديار بعيدة وتحملوا المشاق والمصاريف المالية الضخمة جهاداً في سبيل الله ومشاركة في القضاء على هذه الفتنة .

ترتیب : عبد الرشید أرشد ترجمة : محمد لقان السلفی



# كلا . . ليسوا مسلمين . .

في النشرة الاخبارية الأولى المذاعة من محطة لندن صباح الأربعاء ٢-١١ـ٩٨ أعلنت (أن الفرقة الأحمدية الأسلامية) قد قررت إنشاء ستة مساجد في بريطانيا .

#### تعليق المجلة :

الحبر عن إنشاء مساجد في الحزر البريطانية من حقه أن يبعث السرور في قلب السامع المسلم ، لأن ذلك محقق ولو للقليل من حاجة الحاليات الاسلامية هناك . ولكن الذى يثير الحواطر في هذا الحبر هو وصف المذيعة للفرقة الأحمدية هذه بأنها اسلامية . . وهي واحدة من دسائس الأذاعة البريطانية على الاسلام ، ذلك لأنها في مقدمة من يعلم مقررات علماء العالم الاسلامي من هذه الفرقة (القاديانية الاحمدية) بأنها خارجة عن الإسلام ، وانها احدى وسائل الصهيونية والاستعار لتشوية وجهه ، وتغيير وجهته . على أننا لا نلوم الاذاعة البريطانية على نصرة هذه الفرقة الضالة ، فهي ربيبة الاستعار البريطاني منذ ولادتها ، وجدير به أن محتضنها اليوم في شيخو ختها . .

ولكن . . على الأذاعة البريطانية أن تعلم يقينا أن مثل هذا التضليل لن يجد سبيله بعد اليوم إلى خداع المسلمين ، ولن يطيل أجل عملائها الدجالين .

# أول مؤتمر يبحث عن قضايا المدارس الاسلامية في الهند حوالى 1907 من المندوبين والعلماء اشتركوا في المؤتمر

انعقد مؤتمر المدارس الاسلامية في ٣١ من مارس و ٢٠١ من ابريل ١٩٧٨ م في الحامعة الرحمانية بمونجير الهند – من اكبر المدارس الاسلامية في الهند وانتهى باحراز نجاح عظيم بعدما استعرض قضايا المدارس الاسلامية العربية في جلساته العديدة ، واشترك فيه حولى ١٩٥٢ من علماء المدارس والمسئولين عنها والشخصيات البارزة في الهند ، وقد كان الاجماع منقطع النظير في تاريخ الهند الاسلامي والعلمى ، حيث إنه جمع كبار علمهاء المسلمين ورؤساء الجامعات الكبرى والمؤسسات التعليمية الشهيرة والممثلين من كافة الطبقات والمنظات الاسلامية في الهند ، كوفد من الحامعة الاسلامية دار العلوم ديوبند تحت رئاسة فضيلة الشيخ محمد طبب الموقر ووفد من ندوة العلماء تحت اشراف فضيلة الداعي الكبير الشيخ الي الحسن على الندوى ووفد من الحامعة الاسلامية بعلى كره ، كما اشترك فيه فضيلة الاستاذ حامد حسين سكرتير الحاعة الاسلامية في الهند وغيرها من الوفود من مختلف أنحاء البلاد .

فعقدت الحلسة الاولى الافتتاحية في ٣١ مارس بتلاوة آى من الذكر الحكيم ، ثم قدم فضيلة الشيخ محاهد الاسلام قاضى الشرع ورئيس اللجنة الترحيبية كلمة الترحيب رحب فيها بالمندوبين الوافدين من مناطق الهند المختلفة وأوضح فيها أهداف المؤتمر ، ثم تلا الأستاذ محمد ولى الرحاني سكرتير اللجنة الاستقبالية خطبة الافتتاح نيابة عن فضيلة امير الشريعة الشيخ منة الله الرحاني المحترم الأمين العام لهيئة الأحوال الشخصية الاسلامية لعموم الهند ، والخطبة كانت قيمة ذات أهمية بالغة حيث كانت تشتمل على أهمية العلوم الاسلامية والثقافة الدينية ومسئوليات علماء المسلمين ودور المدارس الدينية في محالات الدعوة والتربية كما ألقى فيها ضوء كامل على القضايا المعقدة والمشاكل والازمات التي تواجهها المدارس في هذا الاوان وعلى مستقبل العلوم الدينية وطرق الحفاظ عليها .

وعقدت ست جلسات خطب فيها كبار العلماء ورجال العلم والدين من المدارس والحامعات الاسلامية المختلفة ومن جهاعة المسلمين الممتازة وعبروا عن أفكارهم حول القضايا المعروضة للبحث، واشترك في هذا البحث فضيلة الشيخ الفاضل محمد طيب المحترم رئيس دا رالعلوم ديوبند وفضيلة الداعي الشيخ ابو الحسن على الندوى المحترم والاستاذ زين العابدين سجاد رئيس القسم الديني بالحامعة الملية الاسلامية بدلهي (سابقا) والاستاذ الدكتور فضل الرحمن من جامعة كره والاستاذ حامد حسن الموقر سكرتير الحماعة الاسلامية في الهند والشيخ محمد زمان الحسيني والدكنور عطا كريم برق رئيس القسم العربي بجامعة كلكتا والشيخ الفاضل نظام الدين سكرتير الامارة الشريعة والشيخ محمد هاشم الموقر والشيخ رحيم الدين من دار العلوم حيدر آباد والعلماء الآخرون. واستمرت الحلسات في اليوم الثاني والثالث، وألفت لحان محتلفة من العلماء والمثلين والمندوبين خلال المؤتمر، وناقشت كل لحنة منها حول موضوعها وأخذت مبادىء اساسية ورتبتها ثم استعرضها المجلس العام وناقش حولها حتى اتخذها بصور أربع اساسية ورتبتها ثم استعرضها المجلس العام وناقش حولها حتى اتخذها بصور أربع قرارات وافق عليها المؤتمر.

## القرارات

اتحذ المؤتمر قرارات وتوصيات هامة من اهمها ايجاد روح الوحدة والتعاون والتضامن وتوطيد العلاقات بين المدارس ورجالاتها ، ولتحقيق هذا وافق المؤتمرون على اقامة «منظمة المدارس الاسلامية » فتم تشكيل هذه المنظمة وتكون المنظمة حرة مستقلة عن الحكومة ، وهذه تنظم الامتحانات في جميع المدارس وترتب منهجا دراسيا وتحل قضايا المدارس ويكون محيطها المدارس في مناطق بيهار واريسا وبنغال .

واتخذ القرار الثاني عن مناهج الدراسة بعد اعادة النظر في مقرراتها السابقة وجاء في هذا القرار أنه لابد من الاعتناء الكامل والاهتمام الزائد بالتفسير ، و الحديث وأصولها والفقه وأصوله والعقائد والتاريخ الاسلامي وما إلى ذلك . وأنه لا بد من تغيير في المناهج المتداولة وأن يكون المنهج يشتمل على كتب تحدث في الطلبة ملكة وبصيرة في الفن سواء كانت كتب المتقدمين أو الكتاب والمؤلفين العصريين ، وكذلك من اللازم أن تدخل في المناهج التعليمية بعض العلوم العصرية المفيدة ليكون المتخرجون من تلك المدارس على خبرة تامة بقضايا العصر الحديث .

وأتخذ القرار الثالث عن تنشيط دور المدارس وعلمائها في حقل الدعوة الاسلامية ومحالات الحياة المختلفة وايقاظ شعور الدعوة والتوجيه في الطلبة مع التعليم والتربية حيث إن المدارس قلاع منيعة للاسلام ولها مكانة مرموقة في أوساط المسلمين فلابد من أن تكون بين علمائها وموظفيها وبين عامة المسلمين علاقة وثيقة وأن يسعوا لايقاظ الوعى الاسلامي وتعميم الفكرة الاسلامية فيهم فقرر أن يقضي كل من الاساتذة والطلبة شهرا في السنة للدعوة الاسلامية.

واتخذ القرار الرابع عن تربية الاساتذة وأكد فيه على ضرورة اقامة مخيات تربوية لذلك ، فجاء في هذا القرار أن يقام مقررات ، مقرر لثلاثة شهور ومقرر لعامين ويعد لذلك منهج تربوى وجيز ليقوم الأساتذة بواجبهم نحو الدراسة والتعليم على أحسن وجه . وتختار « منظمة المدارس الإسلامية « » خطوة واضحة وتتخذ برنامجا كاملا للنجاح ولتنفيذ هذه القرارات .

المرسل: نور الحق الرحماني أستاذ الحامعة الرحمانية ــ وسكرتير النشر والاعلام للمؤتمر









# ( فصل )

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرها ونبين فسادها الطريقة الأولى قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فا لاحتياط يقتضى المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم والطريقة الثانية أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبن لهم جواز العمرة في أشهر الحج لأن الحاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون إذا أدبر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان . أما الأولى فان الاحتياط انما يشرع اذا لم تتبن السنة فاذا تبينت فا لاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فان كان تركها لاجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان احتياط للخروج من خلاف السنة ولا يكفى رجحان أحدها على الآخر وأيضا فان الاحتياط ممتنع هنا فان الناس في الفسخ ثلاثة رجحان أحدها أنه محرم . الثاني أنه واجب وهو قول جاعة من السلف والحلف . الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى با لاحتياط بالخروج من خلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف تعين الاحتياط بالخروج من حلاف السنة .

وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة . أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة كمَّا تقدم ذلك وهو أوسط أشهر الحج فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج الا بعد أمرهم بفسخ الحج الى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن لهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج و عمرة فليفعل فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر آلحج عند الميقات وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ولعمر الله ان لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ . الثالث أنه أمر من لم يسق الهدى أن يتحلِل وأمر من ساق الهدى أن يتم على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ففرق بين محرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدى هو المانع من التحلل لا مجرد الاحرام الأول والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدى وجوداً وعدما لا لغيره . الرابع أن يقال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة لانه اذا كان انما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ يكون مشروعا الى يوم القيامة اما وجوبا واما استحبابًا فان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدى المشركين هو مشروع الى يوم القيامة اما وجوبا أو استحبابا فان المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطّلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدى المشركين فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس وهذه المخالفة اما ركن كقول مالك واما واجب بجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله في أحد القولين واما سنة كالقول الآخر له والافاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض منها في ذلك نزل قوله تعالى : «ثم افيضوا من حيث أفاض الناس » وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالامور التي خالف فيها المشركين

هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم وكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والانصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . الخامس أنه قدُّ ثبت في الصحيحين عنه أنه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقيل له عمر تنا هذه العامنا هذا أم للابد فقال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال حتى اذا كان آخر طواف على المروة قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ولحعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد وفي لفظ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذى الحجة فأمرنا أن نحل فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الاخمس أمرنا أن نفضي الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني فذكر الحديث وفيه فقال سراقة بن مالك لعامنا هذا أم للابد وفي صحيح البخارى عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألكم خاصة هذه يا رسول الله قال بل للأمة فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه اليها للابد وأن العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة وهذا ببين أن عمرة التمتع بعض الحج وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الابد باعتراضين . أحدهما أن المراد ان سقوط الفرض مها لا يختص بذلك العام بل يسقطه الى الابد وهذا الاعتراض باطل فانه لو أراد ذلك لم يقل للابد فان الابد لا يكون في حق طائفة معينة بل انما يكون لحميع المسلمين ولانه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ولانهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولانهم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للابد ولوأرادوا تكرار وجوبها كلعام لقالوا له كما قالوا له في الحج أكل عام يا رسول الله ولأجامهم بما أجامهم به في الحج بقوله ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجب ولانهم قالوا له هذه لكم خاصة فقال بل لابد الابد. هذا السؤال والحواب صريحان في عدم الاختصاص

الْثَانِي قوله ان ذلك انما يريد به جواز الاعتّار في أشهر الحج وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله فان السائل انما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لانه انما سأله عقب أمره من لا هدى معه بفسخ الحج فقال له حينئذ هذا لعامنا أم للابد فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه وفي قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة عقب أمره من لا هدى معه بالاحلال بيان جلى أن ذلك مستمر الى يوم القيامة فبطل دعوى الخصوص وبالله التوفيق . السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه اشارة اليها فان كانت باطلة بطل اعتراضكم بها وان كانت صحيحة فانها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه بل ان صحت اقتضت دوام معلومها واستمراره كما أن الرمل شرع لىرى المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته الى يوم القيامة فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص مهم على كل تقدير . السابع أن الصحابة رضى الله عنهم اذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا بأذنه لهم عند الميقات حتى يأمر بفسخ الحج الى العمرة فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج الى العمرة اتباعا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالصحابة الا أن يقول قائل انا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة ولا نحتاج في الحواز الى ما احتاجوا هم اليه وهذا جهل نعوذ بالله منه. الثامن أنه لا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر أصحابه بالفسخالذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا بمكن تعليمه بغبر ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة فان قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو اذاً إما واجب أو مستحب وقد قال بكال واحد منها طَّائفة فمن الذى حرمه بعد إنجابه أو استحبابه وأى نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب فهذه مطالبة لا محيص عنها . التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولحعلتها عمرة أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها هذا من أعظم المحال. العاشر أنه أمر بالفسخ الى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدى ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته فكيف أمره بفسخ قرانه الى عمرة ليبن جواز العمرة في أشهر الحج وقد

أتي بها وضم اليها الحج . الحادي عشر أن فسخ الحج الى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه فجاء النص به على وفق القياس قاله شيخ الاسلام ويقرره بأن المحرم اذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أ دخل عليها الحج جاز بلا نزاع واذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم بجزعند الحمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في ظاهر مذهبه وأبوحنيفة بجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . قال وهذا قياس الرُّواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين واذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم الا بالحج فاذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان مستحبا وانما أشكل هذا على من ظن انه فسخ حجا الى عمرة وليس كذلك فانه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم بجز بلا نزاع وانما الفسخ جائز لمن كان من تيته أن يحج بعد العمرة والمتمتع من حين بحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ولهذا بجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين أن يحرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحال في الحج وأما احرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الحنب بالوضوء ثم يغتسل بعده وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الحنابة وقال للنسوة في غسل ابنتـــه ابدأن بميامنهـــا ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسلفان قيل هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها أنه اذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه باحرامه الأول فهو دون ما التزمه . الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ اليه ولهذا لا محتاج الاول الى جبران والذي يفسخ اليه محتاج الى هدى جبرانا له ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك محبور . الثالث أنه اذا لم بجز ادخال العمرة الى الحج فلا يجوز إبداله بها وفسخه اليها بطريق الأولى والأحرى . فالحواب عن هذه الوجوه من طريقين عجمل ومفصل . أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على محرد السنة والحبواب عنها بالتزام تقديم الوحى على الآراء وأن كل رأى يخالف السنة فهو باطل قطعا وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للاراء. وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده فانا التزمنا أن الفسخ على وفق

القياس فلابد من الوفاء مهذا الالتزام وعلى هذا فالوجه الاول جوابه بإن التمتع وان تخلله الاحلال فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدى معه بالاحرام به ولامره أصحابه بفسخ الحج اليه ولتمنيه أنه كان أحرم به ولانه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ولان الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا في غيره على قولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ اليه بعد الاحرام بالحج فتوقَّفوا ولانه من المحال قطعا أن يُكُ ون حج قُط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة الا من ساق الهدى فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حُج من قرن وساق الهدى كما اختاره الله سبحانه لنبيه فهذًا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لاصحابه بالتمتع فأى حج أفضل من هذين ولانه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضــول المرجوح ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الاحرام الذي يفوته بالفسخ وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني وأما قولكم انه نسك محبور بالهدى فكلام باطل من وجوه . أحدها أن الهدى في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك وهو دم شكران لا دم جبران وهو بمنزلة الاضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية فانه ما تقرب الى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الأعمال أفضل فقال العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة دم الهدى فان قيل بمكن المفرد أن بحصل هذه الفضيلة . قيل مشروعيتها انماجاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه فأين ثوابها من ثواب هدى المتمتع والقارن ، الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فانه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وان كان الواجب عليه سبع بدنة فانه أكل من كلبدنة من المائة واالواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة وأيضا أنه قد ثبت في الصحيحين أنه أطعم نساءه من الهدى الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات احتج به الامام احمد فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل اليهن من الهدى الذي ذبحه عنهن وأيضا فان الله سبحانه وتعالى قال فيما ذبح بمني من الهدى فكلوا منها

وأطعموا البائس الفقير وهذا يتناول هدى التمتع والقران قطعا ان لم يختص به فان المشروع هناك ذبح هدى المتعة والقران ومن هنا ــ والله أعلم ــ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كلُّ بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالًا لأمر ربه بالأكل ليعم به جميع هديه . الوجه الثالث أن سبب الحبران محظور في الأصل فلا بجوز الاقدام عليه إلَّا لعذر فانه اما ترك واجب أو فعل محظور والتمتع مأمور به إما أمر ابجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين فلو كان دمه دم جبران لم يجز الاقدام على سببه بغير عذر فبطل قولهم إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الأحرام لما في استمرار الاحرام عليهم من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسح على الخفين وكان من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى أصحابه فعل هذا وهذا والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتي معصيته فمحبته لاخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهته منه لارتكاب ماحرمه عليه ومنعه منه والهدىوانكان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه والبدل قد يكون واجبا كالحمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم لعاجز عن استعمال الماء فانه واجب عليه وهو بدل فاذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالحواز وتخلل الاحلال لا بمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الافاضة فانه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمى الحار أيام منى وهو يفعل بعد الحل التام وصوم رمضان يتخلِله الفطر في لياليه ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة ولهذا قال مالك وغيره انه بجزىء بنية واحدة للشهر كله لانه عبادة واحدة والله أعلم .

« من زاد المعاد للامام ابن القيم )







صورة طبق الأصل عن كتاب جورج الثاني ملك انكلترا والفال ـ فرنسا والسويد والنرويج الى خليفة المسلمين في مملكة الاندلس هشام الثالث . .

صاحب العظمة هشام الثالث الحليل المقام..

بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذى تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة ، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء اثركم لنشر نور العلم في بلادنا التي بجتاحها الحهل من اركانها الأربعة . وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة «دوبانت» على رأس بعثة من بنات اشراف الانكليز لتتشرف بلثم اهداب العرش والتماس العطف ولتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحدب من لدن اللواتي سيتوفرن على تعليمهن وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الحليل . . أرجو التكرم بقبولها مع التعظم والحب الحالص . .

من خادمكم جورج

من كتاب ( دور المساجد التاريخي في التثقيف العلمي ) تأليف محمد الشاذلى الحولي . المجلة : أو لئك آبائى فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا أخي المجامع





### السؤال الأول: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء؟

والجواب: لا نعلم في ذلك حدا محدودا بل تشرع في كل وقت لقول النبى صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة متفق على صحته فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة فذلك خير وعمل صالح وثبت عن امير المؤمنين على بن ابي طالب رضى الله عنه أنه قال العمرة في كل شهر وهذا كله في حق من يقدم الى مكة من خارجها أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج الى خارج الحرم لاداء العمرة اذا كان قد أدى عمرة الأسلام وقد يقال باستحباب خروجه الى خارج الحرم لاداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة رمضان تعدل حجة ولكن بجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود فان كن لا يتقيدن مهذه الأمور الشرعية فينبغى عدم ذهامهن الى العمرة لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة اذا كن قد ادين عمرة الأسلام والله سبحانه وتعالى أعلم . .

الثاني: دخول المرأة مكة للطواف في ليالى الجمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام والحواب: \_

تقدم في جواب السؤال الأول ما يدل على أن عدم دخول النساء الى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ويذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لاسيا والمصلحة في دخولهن تخصهن والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن كما هو ظاهر من حال النساء اليوم الا من رحم الله .

السؤال الثالث: تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل

الأفضل للمرأة ترك الحج اذا كانت قد قضت فرضها وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟

الحواب: لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ولكن بالنظر الى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسر المواصلات واتساع الدنيا على الناس واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وا بعد عن المضرة على المجتمع الذى قد يفتن ببعضهن ، وقد سبق في جواب السؤال الأول والثاني ما يؤيد ما ذكرنا وهكذا الرجال اذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم . فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج اذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ولا سما إذا كان حجه يترتب عليه حج اتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمى وغيرها من العبادات التي يكون فيها از دحام والشريعة الأسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الأمكان .

الثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها وأعال المصلحين والدعاة الى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه واسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضى الله ويقرب لديه واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده اياه في أقواله وأعماله . وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا انه سميع قريب .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لأدارات البحوث العلمية والأفتاء والدعوة والأرشاد



\_ يستفاد مما نشر في جريدة العرب القطرية الصادرة بتاريخ ٣٠ يوليو ١٩٧٨، أن هناك اتجاها لتنفيذ مشروع المدارس المختلطة ، حيث يجلس الطالب إلى جانب الطالبة في مدرسة واحدة ، وذلك في العام الدراسي الحديد .

ومما تجدر الاشارة إليه أن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي أصدر قراراً موجها لحميع ملوك ورؤساء الدول الاسلامية بمنع الاختلاط بين الذكور والاناث في جميع المراحل التعليمية . . و \_ المجتمع \_ تأمل أن تستجيب حكومة قطر الشقيق إلى هذا النداء وتعمل على إلغاء المشروع الاختلاطي ، الذي تروج له الصحف العميلة .

وليتعظ الاخوة بما سببه هذا النظام الدراسي من مآسي ومفاسد ، فالتجربة الغربية ماثلة أمامكم ، وتجربة جامعة الكويت . . لا بد وأن تردع كل من تهمه مصلحة الأمة وأخلاق جيل المستقبل . .

\_ فرغت لحنة تعديل القوانين السودانية . من وضع قانون خاص بحظر الخمر . . القانون محظر استيرادها وتصنيعها و محدد عقوبة شاربها وبائعها . . ويضع تدرجا زمنيا لتطبيق العقوبات . . وقدمت اللجنة توصيات بشأن الفئات التي لا ينطبق عليها القانون من اللادينيين . . و المجوس . . و كذلك بالنسبة للمصانع القائمة وتحويلها إلى مصنوعات أخرى مفيدة . . هذا القانون سيقدم لمجلس الشعب في أكتوبر القادم .

- اشتبكت كتيبة من المجاهدين مع القوات المسلحة الحكومية في قرية تكلام المدمرة محافظة كنرها. فقتل وجرح عدد كبير نحو ألف ومائتين من الحنود الحكوميين بسبب إطلاق النيران عليهم من قبل المجاهدين وانفجار شحنات كبيره من المتفجرات التي كانت تحملها سيارات النقل الحكومية لتدمير قرى المجاهدين. وقد ترك الحنود مواقعهم نتيجة لضغط المجاهدين عليهم وآثروا الفر على الكر وتركوا وراءهم كميات من الأسلحة استولى عليها المجاهدون. فارسلت الحكومة الظالمة سربا من الطائرات لضرب مواقع المجاهدين. ولكن العملية فشلت حيث إن خمسة من الطيارين التجأوا بطائراتهم إلى باكستان ورجعت الطائرات الأخرى بلا جدوى.

واسقطت طائرة هليكوبتر برشاشة أحد المجاهدين .

هذا ــ وقد اغتيل أربعة عشر شخصا من الخبراء الروس من قبل أشخاص مجهولين في مدينة كابل ونكرهار وبكتيا .

وطلبت عصابة تركى من الاتحاد السوفيتي أن تبعث إلى افغانسنان ألفين وستمائة من الفتيات العاهرات لنشر الرذيلة بن الشباب الافغان .

\_ فشلت محاولة انقلابية قامت بها كتيبة من القوات المدرعة في ٢٦ من شهر شعبان بكابل للاطاحة بعصابة تركى .

- أجرت مجلة « الميديل ايست » مقابلة مع طه الجزراوى عضو مجلس قيادة الثورة العراقي وذلك عندما رأس الوفد العراقي الى مؤتمر دول الرفض الذى عقد في طرابلس في ديسمبر الماضى ويعتبر طه الجزراوى واحدا من ذو ي النفوذ في القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث العراقي ويشغل اليوم منصب وزير الاسكان في الحكومة الحالية.

\_ ما هو موقف حزب البعث من المنطق ذى الروح الاسلامية الذى تعرضه بعض الدول العربية المحافظة في نظرها للمشكلات العربية اليوم؟ اما زال الحزب محافظا على نظرته العلمانية تجاهها؟! الحواب

- نحن نختلف مع الذين يظنون أن في الاسلام الخلاص من المآزق التي تقع فيها الأمة العربية اليوم . . أما او لئك الذين يعملون على تنشيط الحركات الاسلامية والشريعة القرآنية فهم يحملون نظرة لا تتوافق معنا . . ونحن لا نعتقد بهذه الأشياء ونحن بالتأكيد حزب علماني وان كان هذا لا يعني بالضرورة اننا ضد الدين ! ! فنحن نحترم الاديان كلها ! ! ونحترم حريتها أيضا ! ! إلا أننا وفي هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها فتحن نعتقد انه بجب علينا انجاد طرق علمية وعملية للتطبيق اكثر من الأديان .

( جريدة النور المغربية )

المجلة:

(كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الاكذبا)...

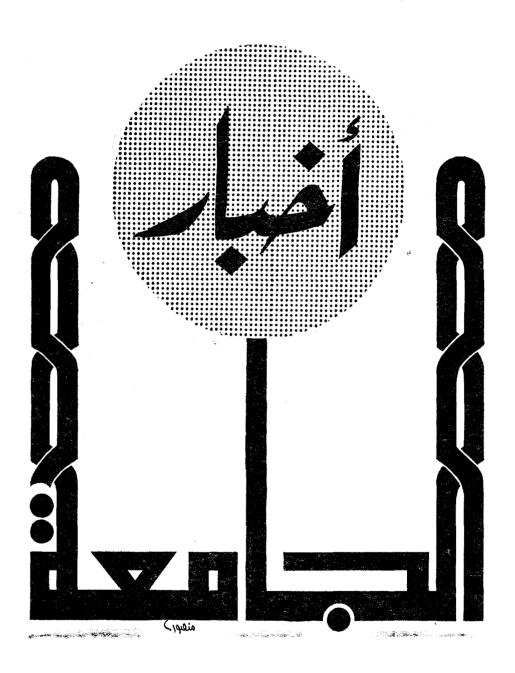

en de la companya de la co

### لائحة الامتحانات في كليات الحامعة

أقر المجلس الأعلى للجامعة لائحة الامتحانات في كليات الحامعة وتم تطبيقها ابتداء من العام الدراسي ٩٨\_١٩٩٩ هو بموجب هذه اللائحة تجرى الامتحانات بنظام الدورين ١ \_ الدور الأول ويكون على مرحلتين احداها في نهاية الفصل الدراسي الأول والثانية في نهاية الفصل الدراسي الثاني وفي كل مرحلة منها يكون الامتحان في نصف المنهج المقرر لكل مادة ويكون للامتحان في الفصل الأول أربعون درجة وفي الفصل الثاني ستون درجة منها عشر درجات تخصص الفصل الدراسي الأول .

الدور الثاني ، ويكون الامتحان فيه في المنهج المقرر كاملا لكل مادة
 وجاء في المادة الثالثة عشرة منها ما يلى :

عسب التقدير العام لنجاح الطالب في كل امتحان وفقا لمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب منسوبا الى المجموع الكلى للنهاية الكبرى لحميع المواد و يحسب التقدير العام لنيل الشهادة العالية على أساس محموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في جميع السنوات الأربع منسوبا الى المجموع الكلى للنهاية الكبرى لحميع المواد في السنوات الأربع وفي كل تقدير بجر الكسر في محموع الدرجات لصالح الطالب اذا كان نصفا فأكثر ويحذف إذا كان أقل من النصف.

### مطبعة الحامعة

أعلنت الحامعة في مناقصة عن تأمين مطابع للجامعة وتمت ترسيتها على عدد من الشركات وسيتم تركيبها وتشغيلها بمشيئة الله خلال العام الدراسي ٩٨ – ١٣٩٩ هـ

## الاعداد للمؤتمر العالمي الاسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات

شكلت في الحامعة لحنة برئاسة الدكتور محمد بن حمود الوائلي عميد كلية الشريعة بالحامعة للاعداد لعقد المؤتمر الاسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات الذي ستعقده الحامعة بمشيئة الله تعالى خلال العام المالي القادم ١٣٩٩ – ١٤٠٠ ه.

### الاعداد للمؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة

شكلت في الجامعة لحنة للاعداد للمؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة الذي ستقوم الحامعة بعقده ـ إن شاء الله تعالى ـ في شهر صفر عام ١٤٠٠ ه .

جدول توزيع المنح الدراسية لعام ١٣٩٩ هـ - ١٤٠٠ ه وعددها (١٠٠٠ منحة)

| عدد المنح | سل البل <u>ـــ</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــ | مسا        | عدد المنح | البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مسلسل |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------|
| ۲         | ۱ بروني                                             | 11         | 70        | الامارات العربية                        | ١     |
| ٥         | ۱ بریطانیا                                          | ٩          | 70        | أثيوبيا                                 | ۲     |
| ۲         | ٢] بلجيكا                                           | •          | 10        | الأردن                                  | ٣     |
| ٦         | ۲ بورمسا                                            | 11         | ۲.        | أريتريا                                 | ٤     |
| ٤         | ۲ بورندی                                            | ۲٠         | ۲         | أسبانيا                                 | ٥     |
| ۲.        | ۲ تایلاند                                           | ' <b>"</b> | ٣         | أستر اليا                               | ٦     |
| ٦         | ۲ تنزانیا                                           | 1          | ٥         | افريقيا الوسطى                          | ٧     |
| ٦         | ۲ ترکستان                                           | 'o         | ۲.        | افغانستان                               | ٨     |
| 7.        | ۲ ترکیا                                             | ٦          | ٣         | المانيا                                 | ٩     |
| ٥         | ۲ ترنداد                                            | ' <b>'</b> | ٥٠        | اندونيسيا                               | ١.    |
| 10        | ۲ تشاد                                              | ' <b>\</b> | *         | أنجولا                                  | 11    |
| ٦         | ۲ توجو                                              | ۹          | 10        | ايران                                   | 17    |
| A ·       | ۳ تونس                                              |            | ۲         | باريغوس                                 | 14    |
| ٣         | ٣ جابون                                             | <b>'</b> \ | ٤ ٠       | باكستان                                 | ١٤    |
| 1.        | ۳ الجزائر                                           | ۲۲         | تستان     | منها ٦ لكشمتر و٢ لبا                    |       |
| ۲.        | ٣ جزائر القمر                                       | ۳          | ٣.        | "<br>بنجلاديش                           | 10    |
| ۳.        | ۳ جزر فیجی                                          | ٤ ا        | ٧         | البحرين                                 | ١٦    |
| 4         | ٣ جنوب افريقيا                                      | 'o         | ٤         | البرازيل                                |       |
|           |                                                     | 11         |           | • .                                     |       |

تابع ـ جدول توزيع المنح الدراسية لعام ١٣٩٩ هـ ـ ١٤٠٠ ه وعددها ( ١٠٠٠ ) منحة

| عدد المنح    | البلـــد         | مسلسل     | عدد المنح | البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مسلسل       |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| •            | غامبيا           | ٥٦        |           | جيبو تي                                 | ٣٦ .        |
| •            | غيانا الامريكية  | ٥٧        | <b>Y</b>  | الدانمارك                               | 27          |
| . •          | غينيا بيساو      | ٥٨        | 1.        | داهومي                                  | ٣٨          |
| • •          | غینیا کو نکری    | ٥٩        | •         | ر او ندى                                | 49          |
| <b>Y</b> [   | فر نسا           | ٦.        | <b>£</b>  | روديسيا                                 | ٤٠          |
| <b>X</b> •   | الف_لبين         | 71        | *         | زامبيا                                  | ٤١          |
| 1.           | فولتا العليا     | 77        | •         | زائسير                                  | ٤٢          |
| 10           | فلسطين           | 74        | 10        | ساحل العاج                              | ٤٣          |
| ٣            | فيتنام الجنوبية  | 7 £       | 10        | السنغال                                 | 2 2         |
| <b>Y</b> .   | قـــبر ص<br>·    | 70        | •         | سنغافوره                                | ٤٥          |
| , , <b>T</b> | قطــر            | 77        | 7.        | السودان                                 | ٤٦          |
| <b>Y</b>     | كمبــوديا        |           | 17        | ســوريا                                 | ٤٧          |
| <b>A</b> .   | الكميرون         | ٨٢        | <b>Y</b>  | الســويد                                | ٤٨          |
| ٥            | الكونغو برازافيل | 79        | ٨         | سير اليون                               | ٤٩          |
| ٣            | كندا             |           | <b>A</b>  | سيرالانكا (سيلان)                       | <b>o</b> *• |
| ٥            | كوريا الجنوبية   |           | 10        | الصــومال                               | ٥١          |
| ٧            | الكــويت         |           | ٤         | الصين الوطنية                           | ٥٢          |
| ١٠           | کینیـا           | ٧٣        | ١٢        | العــراق                                | ٥٣          |
| ١٠           | لبـــنان         | ٧٤        | ٦         | عم_ان                                   | ٥٤          |
| •            | ليبيريا          | <b>Y0</b> | 10        | غــانا                                  | ٥٥          |

تأبع ـ جدول توزيع المنح الدراسية لعام ١٣٩٩ هـ ١٤٠٠ ه وعددها (١٠٠٠) منحة

| ·         |                                         |       |           |            |           |
|-----------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|
| عدد المنح | البلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مسلسل | عدد المنح | البلـــد   | مسلسل     |
| ۲         | نيوزيلنــدا                             | ۹.    | 0         | ليبيا      | ٧٦        |
| ۲: ٤      | الهنا                                   | 91    | 1         | مالــيزيا  | ٧٧        |
| ۲         | هــولاندا                               | 97    | 1.        | مـالى      | ٧٨        |
| <b>Y</b>  | هونج كونج                               | 94    | •         | مالديف     | <b>٧٩</b> |
| ٨         | الولايات المتحدة                        | 9 £   | ٣         | مدغشقر     | ۸.        |
| *         | اليــابان                               | 90    | ١٢        | مصـر       | ۸١        |
| 40        | اليمن الشهالية                          | 97    | 10        | المغــرب   | ۸۲        |
| ٣         | اليمن الحنوبية                          | 9     | <b>Y</b>  | المسلاوي   | ۸۳        |
| ١.        | يوغو سلافيا                             | ٩٨    | 17        | موريتانيا  | ٨٤        |
| ١٢        | أوغندا                                  | 99    | •         | موريشيس    | ۸٥        |
| ٤         | ١ اليـــونان                            |       | •         | مو ز مبيق  | ۲۸        |
| التي لم   | ١ الأقليات الاسلامية ا                  | . 1   | ٤         | نيبال      | ۸۷        |
| 70        | تذكــر                                  |       | 9         | النيجــر   | ۸۸        |
| 1         | المجمــوع                               |       | 70        | نيجـــيريا | ۸۹        |





Tawaful-Elfada, she should not leave till the menses are over, make Tuhr , and and make that Tawaf .

But she can leave witout Tawaful-wadaa .

If the Mutamatti can't buy Hady, he should fast three days in Hajj and seven days when he comes back home .

By
SAAD NADA
Islamic university

at Mina two of Tas-hriq;(11) he ,12 th of Dhul-Hijja) or three days (11th and 12 thand 13 th of Dhul-Hijja), and tro-ws twenty one pebbles at the three jamarat

the small one (Assughra) the middle one

(Alwosta (Alwost

in Madina he can do so with the destination of visiting the Mosque not the Grave. After visiting the Mosque, that means praying in it, he can visit the Grave of the prophet (P;B:o.H) Abu Bakr, Omar(M.O.T.) the legal salam.

On reaching Marwa he ascends, and follows the same practice as that observed on safa. This walking up and of seventimes . If the woman is menstruating while perform Hajj, she can perform all the rites and ceremonies of Hajj like other pilgrims, but she is not permitted to perform the Tawaf of the Ka'ba and salah(prayer) till the menses are over . If she has the menses before

On the eighth Dhul- Hijja (Yawmu Tarwiya ) Mutamatti who puts on the Ihram, Mufrid Quarin who keeps up their Ihram, leave, // Macca for Mina, in which they pray Quasran. They pray five prayers : Dhur Asr, Maghrib, Isha and Fajr.. night at Mina . يقارس, they spend Of course (Yawmu Arafah ) On the next day the pilgrims leave for Arafah after sunrise . They pray there Dhur and Asr Quasran Wa- Duaa. Then in any place at Arafa they raise their hands and make Duaa, غررب الثمي till sunset. غروب الثمي leave for Muzdalafah المزرلفة On reaching it they pray Maghrib and Isha Quasran Wa- jamaa with Athan the night there . وقامتي. Iquamtayan إقامتير. At dawn الفر they pray Fajr. Then they go to Al- Mashaar Al-Haram or wait anywhere in Muzdalifah, raise their hands facing kiblah and make Dua'a till before sunrise. they pick seven pebbles from their way to Jamratul Aqabah جرة العقبة and throw them at it crying "Allahu Akbar" with each pebble . . . After that they become Halal مهلال (the small Hel ) الحل الأصغر Then they go to Mina to offer their Hady (sacrifices or cut. They also make Tawaf They have their shaved الحل الأكبر . ( great Hel ) طرفالاناهة . Al- Ifada

the Black stone touches it with his right hand and kisses it if it is easy was saying Allahu Akbar". If it is difficult he touches it with his hand or a stick and kisses which he touches with. If it is crowded he points at it by his hand saying "Allahu Akbar". The he makes seven Tawafs starting from the Black stone, quicknes

in the first three and makes the last four normal.

Then he prays two Raka'a behind Maouam Ibrahim, drinks from Zamzzm, and goes back to the black stone kisses it or touches it or points at it. Then he goes to Safa and Marawa and makes Sa'ay between them seven times starting from Safa and ending at Marwa. After Sa'ay Umra is ended. The man shaves or cuts his hair and takes offf his clothes each of them till the eighth of Dhul -Hijja, on that day he puts on his Ihram again. But if he is Mufrid or Qarin of he should keep up his Ihram till the tenth of Dhul-Hijja, But Tamattua is the best way for Hajj.

### SUMMARY OF HAJJ (PILGRIMAGE )

Pilgrimage begins with Ihram יניפלי from Miquat.

Ihram means יניפלי that the man takes off all his clothes and puts on Rida כלו and Izar . But the woman makes

Thram in black, or green \_\_\_\_\_ or any clothes on condition that على درار she must avoid على مناب woaring ليسى she must avoid منجنب

The pilgrim المبلك عربة المبلك المب

#### SUNNAH

Narrated'Ikrima: Ibn'Abbas (peace and blessing from Allah be upon him ) said: "Allah's Apostle delivered a sermon ontthe Day of Nahr, and said, 'O people! (tell me) what day is today'?The people replied, 'It is the forbidden (sacred)day.' He asked again, 'What place is this ?They replied , 'It is a forbidden month .He said, 'No doubt!Your blood, properties, and honour are sacred to one another like the sanctity of this day of yours at this sacred area (Mecca) of yours, in this month of yours . The Prophet (peace and blessings from Allah be upon him ) receated his statement again and again. After that he raised his head and said. 'O Allah !Have I conveyed (Your Message) "'?Ibn' Abbas added ,"By in Whose Hand is My soul , the following was his will (Prophet'swill ) to this followers: 'The present should tell the absent that I don't want you to turn into infidels after me hy cutting the throats of one another."!

a far-distant place .32. Such is his state and Whoever holds in honour the Symbols of God; in the sacrifice of animals, Such honour shouls com truly from piety of heart. In them ye have benefits for a term appointed: in the end their place of sacrifice is near The Ancient House .34 To every people did we Appoint rites of sacrifice that name of God over the sustenance He gage them from animals fit for food .But your God is one God /submit then your wills to Him in Islam: and give thou the good news to those who humble themselves-to whose hearts when God is mentioned, are filled with fear, who show patient perseverance over their afflictions, keep up regimar payer, and spend in charity out of what we have bestowed upon them . The sacrificial camels we have made for you as among the Symbols from God ;in them is much Good for you :then pronounce the name of God over them as they line pp for sacrifice when they are down on their sides after slaughter, eat ye there of , and such as be g not but live in contentmen and such as beg with due humility: thus have we made animals subject to you, that ye 37. It is not their meat nor their blood, that reaches God:it is your piety that reaches Him : He has thus made them subject to you that ye may glorify. God for His guidance to you and proclaim the Good News to all who do right.

#### QURA'N

- 26. Behold !we gave the site to Abraham ,of the Sacred
  House saying: "Associate not anything in worship
  with Me, and sanctify My House for those who compass
  it round or stand up,or bow ;or prostrate themseleves
- 27. Therein in prayer . "and proclaim the Pilgrimage among men : they will come to the on foot and mounted on every of camel, lean on accout of distant montain highways ,.28THat they may wintness the benefits provided for them and celebrate the name of God; through the Days appointed over the catcle wich He has provided for them for sacrifice : then eat ye there of and feed the distressed ones in want :29. Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and again circumabulate the Ancient House .30 Such is the Pilgtimage :whoever honours the sacred Rites of his Lord . Lawful to you For food in Pilgrimage are cattle , except those mentionee to you as exceptions :but shun the abomination of idols , that is false , 3I. Being in faith to God; and never assigning partners to Him: if anyone assignsppartners to God ,he is as if he had fallen from heaven and been snatched up by birds, or the wind had swoooed like a bird on its prey and thrown him into



# فُلْلُوكَانَا لِعَهُمِلَادًا لِكَلِكَتِ رَبِي

لَنْفِدَ الْمُرْهِ لَكُنْ لَنْفَدَ كَلِنْ كُنِهِ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا

IN THE NAME OF GOD, THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL

Say, "If the ocean were an ink-well for the words of my Lord, the ocean would run out before the words of my Lord run out, even if twice as much ink were provided."

(Qur'an 18:109)

# الجيوات

| الصفحة | لمل الموضــوع                                               | »   |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 0      | آيات العدد                                                  | 1   |
| ٧      | من هدى النبــوة                                             | 4   |
| 4      | حكمة العدد                                                  | ٣   |
| 11     | من المسئول عن هؤلاء الضائعين أسرة التحرير                   | ٤   |
| 10     | من منافع الحج و فوائده لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز       | •   |
| 19     | في رحاب القرآن الكريم                                       | ٦   |
| 71     | الحج أشهر معلومات للشيُّخ ابي بكر الحزائري                  | ٧   |
| 44     | تفسير آية من كتاب الله للشيخ عبد الفتاح عشماوى              | ٨   |
| ٤١     | مع الهدى النبــوى                                           | 4   |
| ٤٣     | المفهوم الصحيح للتوسل الاستاذ حاد بن محمد الانصاري          | ۲.  |
| 00     | تحفة القارى في الرد على الغارى ( الحلقة الثانية و الأخيرة ) | 1.1 |
| ۸١     | في ظلال العقيدة                                             | ۱۲  |
| ۸۳     | تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة الشيخ محمد أمان بن على      | ۱۳  |
| 111    | مفهوم الربوبية ( الحلقة الثانية ) الاستاذ سعد ندا           | ١٤  |
| 144    | بحوث إسلامية                                                | 10  |
| 140    | وصايا للحجاج والزوار لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز          | ١٦  |
| 124    | الحج عــرفة للشيخ محمد أمان بن على                          | 17  |

## تابع ـ محتويات العــدد

| الصفحة                | ل الموضوع                                                           | . مسلس |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 100                   | هذا هو الطريق للشيخ ابي بكر الحزائرى                                | ۱۸     |
| 177                   | أثر الحج في النفس والمجتمع للدكتور عبد الرحمن بله على               | 19     |
| 191                   | خمسة أحكام للحج في آية واحدة للدكتور عبد الفتاح عاشور               | ۲.     |
|                       | الذبائح في مناسك الحج (مصادرها ومصارفها)                            | ۲۱     |
| 7.0                   | للدكتور أحمد على طه                                                 |        |
| 770                   | تأملات في فريضة الحج الاستاذ محمد السيد الوكيل                      | **     |
| 741                   | ما أدخلته الشيعة في التاريخ الاسلامي الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن | 74     |
| 724                   | مشكلات العصر في ضوء الاسلام                                         | 4 £    |
| 720                   | مسئولية التعليم (المنهج بين الماضي والحاضر) الاستاذ عبد الله قادري  | 40     |
| 774                   | لغة وأدب                                                            | 77     |
| 770                   | قبس من بلاغة الفاروق للدكتور على البدرى                             | **     |
|                       | من قيم الاسلام ( إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) قصيدة               | 44     |
| ***                   | للدكتور عز الدين على السيد                                          |        |
| 441                   | آيات الله في الكون ـ قصيدة للشيخ أحمد عبد الرحيم السايح             | 49     |
| 444                   | مولد رمضان _ قصیدة محمد منذر لطفی                                   | ۳.     |
| <b>Y</b>              | ر دو د و مناقشات                                                    | ٣١     |
| <b>Y</b>              | صحيح المقال في مسألة شد الرحال بقلم حمود بن عبد الله التوبجري       | 47     |
|                       | أحكام يرفضها التحقيق حول ابراهيم عليه السلام                        |        |
| <b>. Y</b> A <b>9</b> | للشيخ محمد المجذوب                                                  |        |

# تابع محتويات العسدد .

| الصفحة      |     | مسلسل الموضـــوع                                          |   |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| <b>Y9</b> V | ••• | ٣٤ تعقيب على تعقيب على تعقيب                              | _ |
| 4.1         | ••• | ٣٥ سؤال وجواب للشيخ عبد العزيز الربيعان                   |   |
| 4.0         | ••• | ٣٦ وصايا صحية                                             |   |
| ٣.٧         | ••• | ٣٧ الانفلوانزا والكوليرا للدكتور حسين كامل                |   |
| 4.4         | ••• | ۳۸ أحداث العالم الاسلامي                                  |   |
| 411         | ••• | ٣٩ المؤتمر العالمي بلندن عن حياة المسيح عليه السلام       |   |
| 410         | ••• | ٠٤ کلا ليسوا مسلمين                                       |   |
| ٣١٦         | ••• | ٤١ أول مؤتمر يبحث عن قضايا المدارس الاسلامية في الهند     |   |
| 419         | ••• | ٤٢ من أعماق الكتب د. الكتب                                |   |
| 441         | ••• | ٤٣ من كتاب زاد المعاد للامام ابن القيم                    |   |
| 444         | ••• | ٤٤ من كتاب دور المساجد التاريخي تأليف محمد الشاذلي الخولي |   |
| ۲۳۱         | ••• | <b>٥٤</b> الفتـاوى                                        |   |
| 440         | ••• | ٤٦ مختارات من الصحف                                       |   |
| ٣٣٩         | ••• | ٧٤ أخبار الجامعة                                          |   |
| 454         | ••• | ٤٨ جدل توزيع المنح الدراسية لعام ١٣٩٩_١٥٠٠                |   |
|             | ••• | ٤٩ القسم الانجليري                                        |   |



# المجلةلاتلتزم

﴿ بردالبحو أوالمفالا لأصحابها إذا لم يمن ها

﴿ وَلاَّبَابِدَاء أَسَبَابِ عَدُم النَّسْرَ

والآراء المنشورة في المجلة ليست تعبيراً عن رأى المجلة. وإنماهي تعبيراً عن رأى كانبها فقط

### تصويب أخطــا

| المســـ       | النـــنا          | سكر    | منمة  | المحدواب       | الغسطأ      | أسطدر | مغدة                                    |
|---------------|-------------------|--------|-------|----------------|-------------|-------|-----------------------------------------|
| ه وصلی        | وصلى يعرفا        | 44     | ) { 4 | والانسدار      | الاحسار     | 4     | / 00                                    |
| خصت<br>لأعد ا | حصنا<br>لأعد اتنا | الاخير | 107   | استدل          | •           | ٦     | 00                                      |
|               | فتمطيده           |        | 14.5  | مطلوبة وهي : ا |             | ٦     | 00                                      |
| يلحق          | .حلق،رکب          |        | ነሌ٦   | i              | الميا       | ૧     | 119                                     |
| نزلت          | نزل آیات          | 10     | 777   | قد أشدرك       | فقد أشرك    | ٤     | 111                                     |
|               | فاسألواهن         | ۲.     | 777   | والـــرب       | فالسرب      | ۲3    | 37+                                     |
| از            | ازا               |        | 347   |                | على ان انهم | 10    | 18)                                     |
| اہد           | ہــن              | 1 人    | YAY   | يمزه الله      | بعزة الله   | ٠ ٨   | 177                                     |
| اب            | ہــن              | 18     | 7 / / | بالنفسي        | بالنقـــي   | ٤     | 376                                     |
| ایہ           | ہین               |        | 89.   | ٠              | 1           | 14    | 178                                     |
| £             | عد الرازق         | ۲٦     | 8.8   | ونهــارا       | ونهازا      | 18    | 114                                     |
|               | 61 66             | ٦      | 4.4   | حبل المشاة     |             | 7 €   | 145                                     |
|               |                   |        |       |                |             |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

## (QUARTERLY)

llth YEAR

2
lst DHU'L HIJJAH